### ملخص البحث

هدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الفلاح في القرآن الكريم وإبراز فضله ومكانته، حيث قسم الباحث البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وحاتمة.

وتناول في الفصل الأول معنى الفلاح في القرآن الكريم وأضداده في المعنى، وعرَّج على علاقته بمكارم الأخلاق، وذكر أبرز الأحاديث النبوية التي تكلمت عن موضوع الفلاح.

أما في الفصل الثاني فتناول الباحث الألفاظ المشابحة للفلاح في القرآن الكريم وهي ثلاثة ألفاظ: الفوز والنصر والنجاة، وذكر العلاقة بينها وبين الفلاح مبيناً مفهوم كل منها.

أما الفصل الثالث فتناول فيه الباحث صفات المفلحين في القرآن الكريم وهي ست صفات: أولها: الإيمان بالله عز وحل، وثانيها: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وثالثها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورابعها: الجهاد في سبيل الله، وخامسها: الصبر، وسادسها: ذكر الله عز وحل، وقد ذكرها بشي من التفصيل والشرح غير المؤدي إلى الملل.

وفي الفصل الرابع ذكر الباحث أبرز الموانع التي تحول دون الفلاح وهي ثلاثة: الكفر والظلم والكبائر.

أما الفصل الخامس والأخير فقد ذكر الباحث نماذج من المفلحين ذكر فيه الباحث نبذة قصيرة عن سادتنا: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، بالإضافة إلى ذكر نبذة عن الأنصار رضوان الله عليهم مبينا جوانب فلاحهم ودورهم في نصرة الإسلام والدعوة إليه.

ثم ختم الباحث بخاتمة ذكر فيها أبرز نقاط البحث.

### إهداء

أهدي عملي هذا إلى والدي العزيز حفظه الله ورعاه الذي طالما حثني على طلب العلم والتعلم

وإلى والدتي العزيزة أكرمها الله التي ما برحت تخثني على الخير وتدعوني إليه. والى أحى الأكبر الحارث الذي لم يألُ جهداً في نصحى ومساعدتي.

وإلى إخوتى:

عبد الله وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن.

وإلى أخواتي أجمعين.

وإلى مشايخي وأساتذتي في كل مكان

أوري محلي فزر

### الشكر والتقدير

عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث على رد الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم : "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" فإني بعد شكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، الذي أعاني على القيام بهذا العمل ، فإني أقدم أسمى كلمات الشكر والعرفان إلى الفاضل الأستاذ الدكتور ذو الكفل محمد حاجي يعقوب حفظه الله، الذي تفضل بالإشراف على أطروحتي، وغمرني بوافر النصح والإرشاد والتوجيه المستمر.

كما أقدم حزيل الشكر والتقدير إلى والدي الفاضل حفظه الله بما أمدين من عون ومساعدة كان لها الأثر البالغ بعد فضل الله تعالى في إتمام هذه الأطروحة.

والشكر موصول إلى كل من الدكتور: محمد كامل عبد الهادي (أبو عاصم) والدكتور محمد السيد (أبو العز) على ما قدماه لي من معلومات قيمة أعانتني على إتمام هذا العمل.

كما أقدم الشكر إلى كل من أعضاء لجنة التحكيم الدكتور عبد الرحمن حسين والدكتور مصطفى.

كما ولا يفوتني أن أقدم الشكر الوفير إلى جميع الأصدقاء الذين قدموا لي العون والمساعدة، وإلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل.

ھ

المردي كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ج، ص، حديث رقم وقال حديث حسن صحيح ()

## المحتويات

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| Í      | Abstrak                |
| ب      |                        |
| f      | ملخص البحث             |
| د      | إهداء                  |
| د      | شکر وتقدیر             |
| و      | المحتويات              |
| 1      |                        |
| 2      | فرضيات البحث           |
| 3      |                        |
| 3      | أهداف البحث            |
| 4      |                        |
| 7      |                        |
| 8      |                        |
| 10     |                        |
| 11     |                        |
| 11     |                        |
| 11     |                        |
| 12     |                        |
| 15     |                        |
| 15     | <del>-</del>           |
| 15     |                        |
| 19     |                        |
| 19     |                        |
| 20     | , .                    |
| 23     | المطلب الثاني: الكَرَم |
| 28     | , ,                    |
| 28     |                        |
| 30     | ,                      |
| 30     |                        |

| 34 | الفصل الثاني                                         |
|----|------------------------------------------------------|
| 34 | الألفاظ المشابمة للفلاح في القرآن الكريم             |
| 36 | المبحث الأول                                         |
| 36 | الفوزا                                               |
| 40 | المبحث الثاني                                        |
| 40 | النجاة                                               |
| 13 | المبحث الرابع                                        |
| 13 | النصر                                                |
| 47 | الفصل الثالث: صفات المفلحين                          |
| 18 | المبحث الأول                                         |
| 18 | الإيمان بالله عز وحل                                 |
| 18 | المُطلبُ الأول: في قَولِهِ تَعَالى                   |
| 19 | المَطلَبُ الثَّايي: مَعنَى الإيمان                   |
| 52 | المطلب الثالث: أركَانُ الإيمان                       |
| 53 | المطلب الرابع: معاين الإيمان في القرآن الكريم        |
| 54 |                                                      |
| 56 | المطلب الخامس: صِفاتُ الْمُؤمنينَ الْمُفلِحينِ       |
| 56 | الصِفَةُ الأولى: الْحُشُوعُ في الصَلاةِ              |
| 59 | الصفة الثانية: الإعراض عن اللغو                      |
| 51 | الصفة الثالثة: أداء الزكاة                           |
| 56 | الصفة الرابعة: حفظ الفرج                             |
| 59 | الصفة الخامسة: حفظ الأمانة والعهد                    |
| 72 | الصفة السادسة: المحافظة على الصلاة                   |
| 77 | المبحث الثاني                                        |
| 77 | محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه                |
| 79 | المطلب الأول: معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم     |
| 79 | المطلب الثاني: دوافع محبة النبي صلى الله عليه وسلم   |
| 31 | المطلب الثالث: مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. |
| 35 | المبحث الثالث                                        |
| 35 | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                      |
| 35 | المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  |
| 36 | المطلب الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . |
| 38 | المطلب الثالث: من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر      |

| المنكر           | المطلب الرابع: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن          |
|------------------|------------------------------------------------------|
| والنهي عن المنكر | المطلب الخامس: شروط وأركان الأمر بالمعروف            |
| بي عن المنكر     | المطلب السادس: مخاطر ترك الأمر بالمعروف والنه        |
| 96               | المبحث الرابع                                        |
| 96               | الجهاد في سبيل الله                                  |
| 98               | المطلب الأول: تعريف الجهاد وحكمه                     |
| 100              | المطلب الثاني: فضل الجهاد والمحاهدين                 |
| 102              | المطلب الثالث: أهداف الجهاد وغاياته                  |
| 103              |                                                      |
| 106              | المبحث الخامسالبحث الخامس                            |
| 106              | الصبرا                                               |
| 106              | المطلب الأول: معنى الصبر                             |
| 107              | المطلب الثاني: فضل الصبر                             |
| 108              | المطلب الثالث: حكم الصبر                             |
| 109              | المطلب الرابع: مجالات الصبر                          |
| 111              | المطلب الخامس: أنواع الصبر                           |
| 112              | المطلب السادس: فوائد الصبر                           |
| 114              | المبحث السادس                                        |
| 114              | ذكر الله عز وجل                                      |
| 114              | المطلب الأول: معنى الذكر                             |
| 116              | المطلب الثالث: فضل الذكر:                            |
| 117              | المطلب الرابع: مترلة الذكر                           |
| 118              | المطلب الخامس: هل للذكر حدود                         |
| 121              | الفصل الرابع                                         |
| 121              | موانع الفلاح                                         |
| 122              | المبحث الأول                                         |
| 122              | الكُفرالكُفر                                         |
| 122              | الَمَطلَب الأَوَلُ: مَعنى الكُفر                     |
| 124              | المَطلبُ الثاني: أنواعُ الكُفرِ                      |
| 126              | المطلبُ الثالث: صِفَاتُ الكَافِرِينَ                 |
| 127              | المطلبُ الرابعُ: مَعاني الكُفرِ في القُرآنِ الكَريمِ |
| 128              |                                                      |
| 129              | المطّلبُ السّادس: أقسّامُ الكُفّارِ                  |

| 131                                           | المطلبُ السابعُ: أضرارُ الكفرِ                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 133                                           | المُبحَثُ الثَّانِي                                       |
| 133                                           | الظُلم                                                    |
| 133                                           | المَطلَبُ الأولُ: مَعنى الظُلم                            |
| 134                                           | المطلب الثاني: معاني الظلمُ في القرآن الكريم              |
| 135                                           | المطلُّبُ الثالث: حُكم الظُلم                             |
| 140                                           | المطلبُ الرابع: أنواعُ الظلم                              |
| 141                                           | المُطلبُ الخامس: المَجَالاتُ التي يَدخُلُ فِيَها الظُّلمُ |
| 142                                           | المَطلبُ السادس: أضرَارُ الظُلم وَعَوَاقِبُهُ             |
| 145                                           | المبحث الثالث: الكبائر                                    |
| سان من الفلاح في دنياه وأخراه وهي: شرب الخمر، | وفي هذا المبحث سأتكلم عن بعض الكبائر التي تمنع الإند      |
| 146                                           | والسحر، وأكل الربا.المَطلبُ الأولُ: شُربُ الخَمرِ         |
| 147                                           | المَطلبُ الأولُ: شُربُ الخَمرِ                            |
| 147                                           | البَابُ الأولُ: مَعنى شُربِ الخَمرِ                       |
| 147                                           | البَابُ الثاني: حُكمُ شُربُ الخَمرِ                       |
| 151                                           | البابُ الثَالث: الحِكمَةُ مِنَ تَحرِيمُ الخَمرِ           |
| 152                                           | الباب الرابع: أسبَابُ انتِشَارِ الْخَمْرِ                 |
| 153                                           | البابُ الخامسُ: أضرارُ الخمرِ                             |
| 154                                           | البابُ السادسُ: كيفيةُ الوقايةِ من تعاطي الخمرِ           |
| 156                                           | المطلبُ الثاني: السحرُ                                    |
| 156                                           | البابُ الأولُ: تعريفُ السحرِ                              |
| 157                                           | البابُ الثاني: معاني السحرِ                               |
| 159                                           | الباب الثالث: حُكمُ السِّحرِ                              |
| 160                                           | البابُ الرابعُ: أقسامُ السحرِ                             |
| 162                                           | المطلبُ الثالثُ                                           |
| 162                                           | الربا                                                     |
| 162                                           | البابُ الأولُ: معنى الربا                                 |
| 163                                           | البَابُ الثاني: أَنوَاعُ الرِبا                           |
| 164                                           |                                                           |
| 167                                           | البَابُ الرَابِعُ: الحِكمَةُ في تَحرِيمِ الرِّبَا         |
| 171                                           |                                                           |
| 174                                           | البَابُ السَّادِسُ: عُقُو بَاتُ آكِلِ الرِبَا             |
| 176                                           | الفصل الخامس                                              |

| نماذج من المفلحيننالمفلحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أبو بكر الصديق رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أولاً: نسبه وكنيته ولقبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثانياً: مناقبه:ثانیاً: مناقبه علیه علی الله علی الل |
| ثالثاً: حوانب من فلاحه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المطلب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أُولاً: نَسَبُهُ وَكُنيَتُهُ وَلَقَبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثانياً: مَولِدُهُ وَنَشَأَتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ثالثاً: إسلَامُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رابعاً: مَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خامساً: جوانب من فلاحه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سادساً: استشهاده رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عثمان بن عفان رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أولاً: نسبه وكنيته ولقبه رضي الله عنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثالثاً: خلافته رضي الله عنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رابعاً: استشهاده رضي الله عنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المطلب الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأنصار رضي الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أُولاً: مَن هُم الأنصَار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثانياً: التُّواةُ الأُولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثالثاً: فضل الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فهرس الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فهرس الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد.

فإنه إذا كان شرف العلم من شرف المعلوم فإن العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم هي أشرف العلوم وأفضلها، وحير الناس من تعلمها وعلمها مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "حيركم من تعلم القرآن وعلمه"(2).

وإن لعلم التفسير بين هذه العلوم شأناً خاصاً ومرتبة عظيمة، إذ هو ذروة سنامها وأعلاها مترلة وأرفعها مرتبة، قال الشوكاني: (إن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق وأرفعها قدراً بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير إذا كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر وهذه الأشرفية غنية عن البرهان)(3).

وقد تباينت مناهج المفسرين واختلفت بحسب حاجة المسلمين واختلاف العصور والأمصار ، وقد ورد في الأثر: (إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة

<sup>2.</sup> أخرجه أبو عبيد: القاسم بن سلام، فضائل القرآن، (ص20 ، 38) دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م، تحقيق وتعليق و هبي سليمان غاوجي، والشيباني: أحمد بن حنبل، المسند (1: 412، 413، 500) طبع المكتب الإسلامي، والبخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري(9: 74) كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، المطبعة السلفية، القاهرة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، والسجستاني: أبو داوود سليمان بن الأشعث في سننه مع شرحها عون المعبود (4: 325) أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط2، 1388هـ ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، والترمذي: محمد بن عيسى في سننه، (5: 173) كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في تعلم القرآن، دار إحياء التراث العربي ، بيروت تحقيق إبر اهيم عطوة، وابن ماجة: محمد بن يزيد في سننه (1: 76، 77) المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، والدرامي: عبد الله بن عبد الرحمن في سننه فضل من تعلم القرآن (ص39) تحقيق غزوة بدير، كلهم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>3 -</sup> الشوكاني: محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ( 1، 11، 12) دار الفكر ، بير و ت.

الرد..) (4) من أجل ذلك يممت وجهي نحو ساحته وغصت في بحره لاصطياد جواهره ودرره، فألزمت نفسي بدراسة موضوع من مواضيعه الشريفة، ورغم قصور بضاعتي وقلة حيلتي؛ لم يمنعني ذلك من الإقدام في هذا المقام.

فهذا موضوع قرآني مهم يتحدث عن الفلاح في القرآن الكريم، وهو نور من أنواره نتحدث فيه عن الفلاح كما بَيَّنَ القرآن الكريم ووضح، يَستنير به الحريصون على الفلاح في دنياهم وأخراهم، وقد بَيِّن القرآن سبيل الفلاح وطريقه وفصّل لنا في صفات أهل هذه المترلة العظيمة التي جعلها القرآن غاية سامية من غاياته الجليلة، ففي القرآن آيات كثيرة في سور شتى تلقي الضوء على مفردات هذا الموضوع وجزئياته مبينة فضله وحكمه ولطائفه وأسراره، وقد حاء هذا البحث ليتناول تلك المفردات بالبيان والتفصيل آملاً أن يكون هذا البحث نوراً وهدى لمن يبغى الفلاح والنجاح في دنياه وأحراه .

فكلمة الفلاح التي وردت في القرآن أربعين مرة

وإني على ما بذلت من جهد وتحريت من حق وبحثت ونقبت لأعلم أن القصور من شأني والخطأ من طبعي وعذري أني لم آلُ جهداً ولم أدخر وسعاً وأرجو الله أن أكون وُفقت وأصبت فيما كتبت وسطرت، فإن كان ذلك فهو فضل الله يؤتيه من يشاء وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان، وأسأل الله العفو والغفران.

### فرضيات البحث

تبرز فرضيات هذا البحث من جوانب عدة منها:

- 1- القيمة العليا لموضوع الفلاح بوصفه أحد المواضيع المهمة لتجلية هدي القرآن الكريم.
- 2- الأهمية العظيمة والمكانة العلية لمترلة الفلاح بوصفها غاية جليلة من غايات القرآن الكريم وهدفاً سامياً من أهدافه العظيمة.

 $<sup>^{4}</sup>$  - النيسابوري: الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، 741/1.

- 3- الأثر الذي يتركه هذا الموضوع في نفوس كثير من الناس الحريصين على النجاة والفوز في الدنيا والآخرة.
- 4- عدم وجود بحث متكامل يتناول هذا الموضوع من جميع جوانبه وجزئياته- على حد اطلاع الباحث.

### مشكلة البحث

يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم الفلاح في القرآن الكريم والطريق الذي يأخذ بيد المسلم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة ويمكن صياغة المشكلة الأساسية للبحث وما يتفرع عنها في الأسئلة الآتية:

- 1. ما معنى الفلاح؟
- 2. وما العلاقة بينه وبين مكارم الأخلاق؟
- 3. ما أبرز الصفات التي يجب أن يتصف بها المسلم حتى يكون من المفلحين؟
  - 4. ما الموانع التي تمنع المسلم من أن يكون من المفلحين؟
  - 5. وهل هناك نماذج حية في تاريخنا الإسلامي اتصفت بصفات المفلحين؟

### أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى أمور عدة، ومن أهمها:

- 1- التعريف بمفهوم الفلاح والألفاظ المشابمة له.
- 2- بيان العلاقة بين الفلاح ومكارم الأخلاق.
  - 3- إبراز فضيلة الفلاح في الدنيا والآحرة.
- 4- بيان صفات المفلحين للعمل بها وتمثلها وتطبيقها.
- 5- الكشف عن الموانع والعوائق التي تحول دون الفلاح.

6- إبراز جمال التفسير الموضوعي عبر دراسة مفهوم الفلاح بوصفه موضوعاً من موضوعات القرآن الكريم.

### الدراسات السابقة:

رغم البحث الواسع الذي قام به الباحث، في كثير من الكتب والدراسات التي تختص بالتفسير الموضوعي والرسائل الجامعية والأبحاث، إلا أنه لم يجد بحثاً أو دراسة مستقلة تجمع شتات هذا الموضوع ومفرداته، وكل ما وجده هو بعض تفاسير الآيات التي تتعلق بموضوع الفلاح أو مرادفاها في القرآن الكريم من أُمهات كتب التفسير المعروفة.

وجد الباحث بعض الكتب المنشورة التي ذكرت موضوع الفلاح ومرادفاته في المعنى مثل كتاب "من موضوعات سور القرآن الكريم" لعبد الحميد محمود ظهماز حيث بين فيه معنى فلاح المؤمنين وبيان حكمة الله عز وجل من خلقهم وهي أن يتشرفوا بعبادته وطاعته في الدنيا ليرجمهم في الآخرة بالخلود في فراديس جنته وبين أسباب فلاحهم والتي عدها في ستة أسباب، وهي:

- 1- الخشوع في الصلاة.
- 2- الإعراض عن اللغو.
  - 3- الفاعلون للزكاة.
    - 4- حفظ الفرج.
- 5- الراعون للأمانات والعهود.
  - 6- الحفاظ على الصلاة.

ولا شك بأن هذه الدراسة مهمة في مجالها لكنها لم تتناول موضوع الفلاح بشكل عام وإنما اقتصرت على ذكر أسباب الفلاح عبر آيات سورة "المؤمنون"، ولم يكن هدف الكاتب دراسة الفلاح وإنما تناول موضوعات عدة من القرآن الكريم كان أسباب الفلاح أحدها. أما في هذا البحث فسيتناول الباحث موضوع الفلاح بشكل تفصيلي يلم فيه شتاته ويجمع كل ما يتعلق به.

وفي كتاب لعبد الفتاح فيود وهو بعنوان" من هدي القرآن" ذكر فيه صفات المفلحين وما أعده الله عز وجل لهم من النعيم المقيم والدائم في الجنة، وموضحا أن أهم صفة وأعلاها هي الإيمان بالله عز وجل موضحا معنى الإيمان وآراء العلماء فيه ثم ذكر صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين شارحا لها بالتفصيل.

وهذه الدراسة كسابقتها من حيث إلها اقتصرت على صفات المفلحين ولم تهتم بدراسة الفلاح دراسة شاملة؛ وإنما اقتصرت على جانب واحد وهو بيان صفات المفلحين في القرآن الكريم، وفي هذه الدراسة ستناول الباحث ما تناولته هذ الدراسة ويزيد عليها بحيث تتناول كل ما له علاقة بمفهوم الفلاح من صفات وموانع وغيرها.

وللشيخ أبو بكر الجزائري بحث بعنوان سبل الفلاح بين فيه أن من أهم سبل الفلاح تقوى الله عز وجل والجهاد في سبيله مبينا فيه معنى التقوى وآثارها ومعنى الجهاد في سبيل الله وأنواعه وقد قسمه إلى قسمين هما: جهاد الشيطان وجهاد الأعداء.

والدراسة السابقة لم تتوسع في دراسة مفهوم الفلاح وإنما أبرزت دور الجهاد وما له من صلة مباشرة في فلاح الأمة في الدنيا والآخرة كما سنرى في الفصل الثالث إن شاء الله.

وفي بحث لأحمد بحر الأستاذ في الجامعة الإسلامية في غزة تحدث فيه عن مبشرات النصر والتمكين حيث أوضح فيه أن النصر والتمكين لهذا الدين مهما بذل أعداء الإسلام البذل والمكر والخبث وأوضح فيه مبشرات النصر في القرآن ومنها: أن الأمة الإسلامية فوق الأمم في الدنيا والآخرة. ومنها أن المؤمن هو الأعلى سنداً ومصدراً ومنها أن الله تعالى هو ولي الذين آمنوا وهو ناصرهم ومنها وعده عز وحل بإحباط كيد الكافرين ومكرهم. وموضحا فيه أسباب النصر وصفات الفئة المنصورة.

وهذه الدراسة وإن لم تكن في مفهوم الفلاح فإنها كانت في أحد الألفاظ الشبيهة له، حيث إن النصر هو فلاح للمؤمنين في الدنيا فإن الله عز وجل وعد المؤمنين المجاهدين بالنصر أو الشهادة وإن كانت الشهادة فلاحاً للمؤمنين في الآخرة فإن النصر فلاح وعزة

لهم في الدنيا.لكن هذه الدراسة اقتصرت على أسباب النصر في الدنيا وفي هذا البحث سيتناول الباحث الفلاح من مفهومه الشامل وكل ما له صلة به من ألفاظ وردت في القرآن الكريم.

و لعلي محمد الصلابي كتاب بعنوان تبصرة المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القران الكريم حيث بدأ الكتاب بتمهيد ومقدمة حول التمكين والنصر ومفهومهما وأنواعهما.

ذكر في الباب الأول وهو بعنوان أنواع التمكين في القرآن الكريم ذكر فيه عدداً من قصص السابقين من الأنبياء والمرسلين وربطها بواقعنا واستخلص الدروس منها.

والباب الثاني ذكر فيه شروط التمكين وأسبابه وبين أن الاستخلاف في الأرض والباب الثاني ذكر فيه شروط وذكر أن القرآن الكريم أشار بكل وضوح إلى شروط التمكين ولوازم الاستمرارية فيه.

و حتم الكتاب بالباب الثالث وهو مراحل التمكين وأهدافه حيث أسهب الكاتب في مراحل التمكين عبر قصة "ذو القرنين" في سورة الكهف، و حتم بأن التمكين مطلوب لذاته و لإقامة شرع الله عز و حل في الأرض.

وهذه الدراسات قيمة وجديرة بالدراسة والاهتمام والمطالعة والاستفادة منها قدر الإمكان وإن كانت تقتصر على جانب واحد من مفهوم الفلاح ولم تكن أي منها شاملة لهذا المفهوم وتفاصيله.

#### منهجية البحث

- منهجى في هذا البحث كما يأتي:
- 1. المنهج الاستقرائي: استخراج الآيات القرآنية التي وردت فيها مادة الفلاح ومشتقاتها وترتيبها ترتيبا موضوعيا مع ذكرها مرقمة وبيان سورها ثم تفسيرها، وكذلك استخراج الأفكار الرئيسية في الموضوع من كتب التفسير المتعددة.
- 2. المنهج الوصفي التحليلي: وذلك بالقيام بجمع المعلومات والحقائق عن مادة الفلاح وما يتعلق بها من ذكر لصفات المفلحين وموانع الفلاح وذكر نماذج من المفلحين، وكذلك تفسير الآيات التي وردت فيها مادة الفلاح، وما تقتضيه طبيعة هذا البحث.
- 3. المنهج الاستنباطي: استنباط واستخلاص صفات المفلحين وموانعه من الآيات التي وردت فيها مادة الفلاح.
- 4. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الرئيسة وذلك بعزوها إلى مواضعها والحكم عليها في بعض الأحيان.
- التعامل مع النصوص بطريقة مثلى وذكر آراء العلماء والباحثين في الموضوع ومناقشة آرائهم وذكر الراجح منها.

### خطة البحث

### الفصل الأول

المبحث الأول: معنى الفلاح لغةً واصطلاحاً.

المبحث الثانى: الفلاح وأضداده في المعنى.

المبحث الثالث: العلاقة بين الفلاح ومكارم الأخلاق.

المبحث الرابع: دلالات الفلاح في القرآن الكريم.

المبحث الخامس: الأحاديث الثابتة الواردة في الفلاح.

الفصل الثاني: مرادفات الفلاح في القرآن الكريم.

المبحث الأول: الفوز.

المبحث الثانى: النجاة.

المبحث الثالث: النصر.

الفصل الثالث: صفات المفلحين في القرآن الكريم

المبحث الأول: الإيمان بالله عز وجل

المبحث الثاني: محبة الرسول "صلى الله عليه وسلم" واتباعه وطاعته.

المبحث الثالث: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله.

المبحث الخامس: الصبر.

المبحث السادس: ذكر الله عز وجل.

الفصل الرابع: موانع الفلاح

المبحث الأول: الكفر.

المبحث الثاني: الظلم.

المبحث الثالث: الكبائر.

الفصل الخامس: نماذج من المفلحين. المبحث الأول: نماذج من الأفراد المبحث الثاني: نماذج من الأقوام.

## الفصل الأول

ويحتوي على المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريفُ الفَلاحِ لُغةً واصطِلاحاً.

المبحث الثاني: الفَلاحُ وأضدادُهُ في المعنى.

المبحث الثالث: الفَلاحُ ومَكارِمُ الأخلاقِ.

المبحث الرابع: دلالاتُ الفَلاحِ في القرآنِ الكريم.

المبحث الخامس: الأحاديثُ الصحيحةُ الواردةُ في الفَلاح.

## المبحث الأول تعريف الفلاح

### ويتضمن مطلبين

المطلب الأول: تعريف الفلاح لغة:

قال ابن فارس: الفاء واللام أصلانِ صحيحانِ، أحداهما يَدُلُ على شَقِّ، والآخرُ على فَوزٍ وبَقاءٍ. (5)

والفَلْحُ والفَلاحُ: الفَوزُ، (6) والنجاةُ، (7) والبقاءُ في الخَيْرِ والنَّعيمِ. (8) وفَلاحُ الدَهْرِ بَقَاؤِه (9) ومِنْهُ قَوْلُ الْمُؤذنِ حَيَّ على الفلاحِ أي: حَيَّ على بَقاءِ الخَيْرِ. (10) ولا شك أن كل الخير في تلبية نداء الله تعالى.

وأصل الفَلاحِ: الشَقُّ والقَطعُ، قال الشاعرُ: إنَّ الحديدَ بالحديدِ يُفْلَحْ، أي: يُشَقُّ. (11) وَفَلَحَ الأرضَ للزراعةِ يَفلَحُها فَلْحاً: إذا شَقَها للحَرثِ، والفَلاَّحُ: الأكَّارُ. (12) أي يهيؤها لما هو أصلح للزرع.

 $<sup>^{5}</sup>$ - ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص330، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>6-</sup>الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص644، دار القلم، دمشق- سوريا، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. ابن الشجري: علي بن محمد، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ص231، ط1، 1317هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، ج2، ص69، ط1، المطبعة الخيرية، القاهرة- مصر. الألوسي: شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، ج7، ص60، ط1، 1422هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. البقاعي: إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج13، ص105، 1398هـ اطفيش: محمد بن يوسف، تيسير التفسير، ج9، ص5، مكتبة الضامري، عُمان.

<sup>7-</sup> فيود: بسيولي عبد الفتاح، من هدي القرآن الكريم، ص8، ط1409هـ . الأصفهاني، المفردات، ص644. مرجعان سابقان

<sup>8-</sup> الرازي: محمد فخر الدين، مفاتيح الغيب، ج23، ص78، ط1، 1401هـ، دار الفكر، بيروت – لبنان الزجاج: إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، ج4، ص5، ط1، 1408هـ، الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج3، ص25، ط 1392هـ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة – مصر.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>-الفراهيدي: الخليل بن أحمد، **العين**، ج3، ص 336، ط1، 1424هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>10-</sup> ابن الشجري، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ص 231. الفراهيدي، العين، ج3، ص336. مرجعان سابقان القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القران، ج1، ص 164، ط 1424هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.

والفَلاح: السُّحور، قالوا سُميَ فلاحاً لأنَ الإنسانَ تَبقى مَعهُ قُوَّتُهُ فِي الصَومِ. (13) وفي الحديث" فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ" (14)

والفَلَحُ: شِقٌ في الشَفَةِ السُفلى واسم ذلك الشِق: الفَلْحَةُ. ورجل أفلح مُتفَلِّح الشَفَة واليدين والقدمين: أي أصابه فيها تَشَقُقٌ من البَرْد. (15)

وفَلَحَ القوم وللقوم يَفْلَحُ فَلاحةً: زَيَّن البيعَ والشراءَ للبائعِ والمُشتَري. وفَلَّحَ هِما تَفلِيحاً: مَكَرَ، وقال غير الحق. والفَلْحُ: النَجش، وهو زيادة المكتري لغيره فيُغريه. والتَّفليحُ: المكرُ والاستهزاءُ، والفَيلَحاني: نوع من التِّين. (16)

إذن فالفلاح في اللغة أصله يدل على الشق والقطع ومنه قيل فلّاح أي الذي يشق الأرض. ويأتي بمعنى الفوز والنجاة ولذلك قيل حي على الفلاح أي على الخير الدائم. وكذلك يأتي بمعنى السحور لما فيه من الخير والبركة.

### المطلب الثاني: تعريف الفلاح اصطلاحاً:

الفلاح في الاصطلاح له معانٍ كثيرة منها:

أَفلح: فَازَ برضى اللهِ وَجَنَةٍ عَرْضَهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَنَجَا مِنْ عَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ. (17)

وقيل: هوَ الفوزُ بكلِّ مطلوب، ونيلِ كلِّ مَرغوب، (18) وهو الفوزُ بالمرام، والنجاةُ من المكارهِ والآلام، والبقاء بالخير على الأبدِ. (19)

13- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص330. الأصفهاني، المفردات، ص644، الفراهيدي، العين،

ج3، مراجع سابقة

15 - الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص644.

<sup>12-</sup> الأصفهاني، المفردات، ص 644. القرطبي، الجامع لأحكام القران، ج1،ص164. مرجعان سابقان

<sup>16-</sup> ابن منظور: جمال الدين بن مكرم، لسان اللسان تهذيب لسان العرب، ج3، ص332، ط1، 1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>17-</sup> الدرة: محمد بن عطية، تفسير القران الكريم وإعرابه وبيانه، ج9، ص275، ط 1408هـ، دار الحكمة للطباعة والنشر، دمشق- سوريا.

والمفلحُ هو من نجا وفازَ بوراثةِ الجنَّةِ، وهو الموحِّدُ للهِ عزَّ وجلَّ دونَ الكُفَّارِ. (20)

والفلاحُ: الفوزُ بالمرامِ وإدراكُ البغيةِ، والبقاءُ في الخيرِ، وهو فوزُهُمْ بمطلوهِمِ في الآخرةِ، ونحاتُهُمْ مما يَكرهون. (21)

والمفلحُ هوَ الذي أدركَ ما طَلبَ، ونجا من شَرِّ ما مِنهُ هَرب، وهو الفائزُ بالجنةِ والباقي فيها، (<sup>22)</sup> وقيل: الفوزُ والظَّفرُ بخيرِ الدُّنيا والآخرةِ. (<sup>23)</sup>

والفلاحُ: الفوزُ بالأمانيِّ والظَّفرُ بالمطلوبِ، والخلاصُ مِن عذابِ اللهِ، والبقاءُ على دَوامِ رَحَمَتِهِ لهم وهوَ الفوزُ بالجنةِ. (<sup>24)</sup>

قالَ القرني: الفلاحُ: هوَ الفوزُ بالمطلوب، والنَّحاةُ مِنْ المَرهوب، وإدراكُ الرِّضوانِ، والسَّلامةُ مِنْ الخُسرانِ، وَهوَ تَحقيقُ العُبوديةِ للهِ، وإصلاحُ النَّفسِ الأَمارةِ بردعِها عَنْ الهَوى، وكَسرِها عِندَ الشَّهواتِ، وإيقافِها مَعَ الدَّليلِ، وقذيبِها بالوحي عِندَ مَليكٍ مُقتدرٍ، ونيلُهُمْ حِوارَ الملكِ الحقِّ، وبعدُهُم عَنْ غَضبهِ، وعذابهِ سبحانَهُ. (25)

وقَدْ ذَكرَ الرَّاغبُ رحمَهُ اللهُ أنَّ الفَلاحَ ضَربانِ: دُنيويٌّ وأُخرويٌّ. (26)

أمّا الدُّنيويُ فَهوَ الظَّفرُ بِالسَّعاداتِ التي تَطيبُ بِما حياةُ الدُّنيا مِنْ شَرفٍ وَجاهٍ وَعزِّ وَغنَّ وسُمعةٍ وما إلى ذلكَ مِن الأُمورِ الدُّنيويّةِ.

انظر: ابن عجينة: أحمد بن محمد بن المهدي، البحر المديد في تفسير القران المجيد، ج5، ص3، ط1، 1423 هـ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

<sup>19-</sup> الجمل: سليمان بن عمر العجلي، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، ج5،ص 224، ط 1416، اهـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. ابن عجينة، البحر المديد في تفسير القران المجيد، مرجع سابق، ج5، ص3.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>- الدينوري: عبد الله بن محمد بن وهب، **الواضح في تفسير القران الكريم**، ج2، ص49، ط1، 1424هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>21-</sup> مخلوف: حسنين محمد، صفوة البيان المعاني القران، ص435، ط3، 1407هـ، الكويت.

<sup>22-</sup> القرطبي، الجامع لإحكام القرآن، مرجع سابق، ج 1،ص 164. 23- الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القران بالقران، ج8، ص305، ط

<sup>1415</sup>هـ ، دار الفكر ، بيروت- لبنان. <sup>24</sup>- انظر : الطريحي: فخر الدين، **مجمع البحرين**، ج3، ص1413، ط1، 1416هـ، مؤسسة البعثة. 3-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>- انظر: القرني: عائض بن عبد الله، نظرات حول بعض الآيات، ص28، ط1، 1424هـ، دار ابن حزم، بيروت- لبنان.

<sup>26</sup> انظر: الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص644.

أما الأُخرويُّ: فهوَ بقاءٌ بلا فناء، وغنىً بلا فَقرٍ، وعزُّ بلا ذُلِّ، وعِلمٌ بلا جهلٍ، ولذلكَ قِيل:" لا عيشَ إلا عيشُ الآخرةِ".

قُلت: إنَّ ما عَناهُ الرَّاغِبُ بالفلاحِ الدنيويِّ أقربُ إلى ما يُسمَّى النَّجاحُ مِنهُ إلى الفلاحِ، فإنَ هَذهِ السَّعاداتُ الدُّنيويَّة هي سعاداتٌ محدودةٌ وليست دائمةً وخالدة، ثمَ إلها أكثرُ ما تكونُ لغيرِ المؤمنين باللهِ عزَّ وجلَّ على الغالب، وغيرُ المؤمنِ ليس بمفلح، وذلكَ أنَّ المؤمن لا ينشد هذه الأهدافُ، فهي نجاحٌ في الدنيا، وهذا النجاحُ محدودٌ، وهو ليسَ غاية المؤمن، ولهذا السَّببِ لم تَرد كلمةُ النَّجاحِ في القرآنِ الكريمِ قطُّ، وكأن القرآن يُريدُ أن يُربطَ أذهانَ المؤمنينَ وقلوبَهُمْ بما عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ في الحياةِ الآخرةِ، فَهو يُريدُ منهم حلَّ يوعلا نجاحاً أبدياً وليس مؤقّتاً. وربما هذا ما عَناهُ القَرْنِ في قَوِّله:

لو كانَ الفلاحُ مالاً، لأدركَ الفلاحَ قارونُ؛ لكَّنَّهُ شَقِيَ بمالهِ.

ولو كانَ الفلاحُ مَنْصِباً، لناله فرعونُ؛ ولكنَّه تَردَّى بمنصبهِ.

ولو كانَ الفلاحُ جاهاً، لحازهُ أبو جَهل؛ ولكنَّهُ عُذِّبَ بجاههِ.

ولو كانَ الفَلاحُ نسباً، لَسَعِدَ بِنسَبهِ أبو لهب؛ ولكنَّه لم ينفعه نَسبُهُ.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الفلاحَ سَجدةُ القلبِ الطويلةِ في مِحرابِ الإيمان التي لا يَرفعُ رأسَهُ مِنها، وهِجرَةُ الرُوحِ من بلادِ المعصِيةِ إلى دِيارِ الطَّاعةِ، واستِسلامُ العبدِ لربِّهِ، والقيادةُ لمولاهُ، ومُطابقةُ هَواهُ لما جاءَ بهِ صاحِبُ الهَدي "صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم". (27)

من التعريفات السابقة نرى أن العلماء وإن اختلفوا في تعريف الفلاح، فإن المعنى والمقصود واحد وهو أن الفلاح يكون: بتوحيد الله عز وجل ونيل رضوانه والخلود في جناته، والبعد عن سخطه وعذابه والنجاة من نار جهنم.

<sup>27-</sup> القرني: ، نظرات حول بعض الآيات، مرجع سابق، ص28.

## المبحث الثاني الفلاحُ وأضدادُهُ في المعنى (الخُسْرَان)

## تعريفُ الخُسْران

لغةً: خَسرَ: ضَلَّ، والخَسَارَةُ والخَسَارُ: الضَّلال والهَلاكُ. (28)

والخَسْرُ والخُسران: النَّقصُ وهو مِثلُ الفَرقُ والفُرقان<sup>(29)</sup> قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ 31) عَصِرُونَ فِي الكيلِ والوزنِ (31)

والخُسْرُ والخُسران: صَار عُرِفاً بانتقاصِ رأسِ المال، ويُنسَبُ ذَلكَ إلى الإنسانِ، فيقالُ: حَسرَ فُلانُ، وإلى الفِعْل، فيُقالُ حَسِرَتْ تِجارَتُهُ. (32)

والخُسرَان في القُرآنِ الكَريمِ وَرَدَ بأربعةِ معانٍ، هي:

1. الحُسْرَان بمعنى الضَّلالُ: وذلكَ في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ خَسْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>.337</sup> ابن منظور، لسان اللسان تهذيب لسان العرب، مرجع سابق، ج1، ص28.

<sup>-</sup> ابن مستوره مدن استوره مدن الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية، ج2، ص305، ط1، 1420هـ، ودار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>- [المطففين: ٣].

<sup>31-</sup> أبن منظور، السان اللسان تهذيب لسان العرب، مرجع سابق، ج1، ص337.

<sup>32-</sup> الأصفهاني: المفردات، مرجع سابق، ص281.

<sup>33- [</sup>النساء: ۱۱۹]

<sup>34 [</sup>العصر: ٢]

- 2. الخُسرانُ بمعنى العَجزِ: وذلكَ في قولهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّشْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخْسِرُونَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخْسِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَجْزَةً.
- 3. الخُسرانُ بمعنى الغُبنِ: وذلكَ في قولهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ( (36 )
- 4. الخُسرانُ بمعنى النَّقصِ: وذلكَ في قولهِ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُواْ الْخُسرَانُ بَعْنَى النَّقصِ: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو الْمَيْرَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الللَّالِ الللْمُولَمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ
- 5. الخُسرانُ بمعنى العقوبة: وذلكَ في قولهِ تعالى: ﴿ لَإِن الشَّرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مَن الْخَسِرِينَ مِن الْخَسِرِينَ مَن الْخَسِرِينَ الْحَالَ: ﴿ وَإِلّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُونَ مِّنَ الْخَسِرِينَ مِنَ الْخَسِرِينَ
   (40) والعُقُوبةُ والعِقابُ يختصُّ بالعذاب. (41)

والخُسرانُ في القرآنِ الكريمِ يُقسَّم إلى قِسمَينِ:

1. الخُسرانُ المادي: وهو الخُسرانُ في ميزانِ الدُّنيا وكَيلِهِ، المستعملُ في المقتنياتِ الخَارِجيَّة، كالمالِ والنُّقودِ وغيرِ ذلك. (42) وقد تَناولَ القرآنُ الكريمُ هذا النَّوعَ من الخُسرانِ وحَذَّرَ منهُ، وحَثَّ الناسَ على العَدلِ في الميزانِ والتزامِ القِسطِ، قالَ تعالى:

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>- [يوسف: ١٤]

<sup>-</sup> إيرست. ١٠] 36- [ الزمر: 15]

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>- [الرحمن: ٩]

 $<sup>\</sup>begin{bmatrix} \bar{7} \end{bmatrix}$  -  $\begin{bmatrix} \bar{3}8 \\ \bar{3}0 \end{bmatrix}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>- [الزمر: ٦٥] <sup>40</sup>- [هود: ٤٧]

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>- أنظر: النيسابوري: إسماعيل بن أحمد الحيري، وجوه القرآن الكريم، ص126، ط1، 1996م، دار السقا، دمشق- سوريا. الدامغاني: الحسين بن محمد، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها، ص298، ط4141،1هـ، مكتبة دار الفارابي، دمشق- سوريا. ابن الجوزي: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص16، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

<sup>42</sup> الأصفهاني، المفردات ، مرجع سابق، ص281.

2. الحُسرانُ المَعنَويُّ: وهو الحُسرانُ المتعلِّقُ بالمقتنياتِ النفسيةِ كالصِّحةِ والسَّلامة والعَقلِ والإيمانِ والنَّوابِ والأحرِ والسَّعادةِ والعَذابِ. (45) قال تعالى: ﴿ خَسِرَ الدُّنيَا وَالمُّوابُ وَالْمَعِينُ اللَّهُ قال القرطبي يَظفَر بحاجتهِ منها، وحَسرَ الآخرةَ مُعذَّبُ فيها بنارِ اللهِ المُوقَدَة. (47) قال القرطبي يَظفَر بحاجتهِ منها، وحَسرَ الآخرة مُعذَّبُ فيها بنارِ اللهِ المُوقَدة. (47) قال القرطبي رحمه الله (48): أي:قد حَسرَ الدنيا بأن لا حَظَّ لهُ فيها مِن غَنيمَةٍ ولا ثَنَاءٍ، والآخرةُ بأن لا ثَوابَ لهُ فيها.

وفي القرآنِ الكريمِ آيةٌ جَمَعت بين الخُسرانِ الماديِّ والخُسرانِ المعنَويِّ، وذلكَ في قَولهِ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ اللهِ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

فيَجوزُ حَمْلُ معنى الوزنِ في هذهِ الآيةِ إلى آلةِ الوزنِ التي يُوزَنُ بِمَا الأشياءُ في معاملةِ النَّاسِ، ويجوزُ حَملُها على ميزانِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ في يومِ القيامةِ. (50)

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>- [الشعراء: 181].

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>- [المطففين: ١ - ٣].

<sup>45-</sup> الأصفهاني: المفردات ، مرجع سابق، ص281.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>- [الحج: ١٦]

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>- الطبري: محمد بن جرير، **جامع البيان عن تأويل** آي **القران**، ج9، ص116. ط1، 1418هـ، دار القلم، دمشق، سوريا.

<sup>48-</sup> القرطبي، الجامع لإحكام القران، مرجع سابق، ج12، ص14.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>- [الرحمن: ٩]

<sup>50 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص281.

عبر النَّظرِ إلى الآياتِ الكريمةِ التي تحدَّثت عن الفَلاحِ والخُسرانِ، نَجدُ أنَّ الخُسرانَ نَقيضُ الفلاح من وجوهِ عدة:

- 1. إنَّ الْحَاسرين اتَّحَذُوا الشَّيطانَ ولياً لهم فأضلَّهم عن هُدى الله عَزَّ وحلَّ قالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينَا اللهُ وحدَهُ لا يُشْرِكُونَ به شَيئاً.
- 2. إِنَّ الحَاسِرِينَ أَنكُرُوا البَعْثَ بعدَ المماتِ وأَنكروا الثوابَ والعِقابَ والجَنَّةُ والنَّارَ، وباعُوا إِيمانَهُم بالكُفرِ، قال تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا فِيلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴿ (52) وباعُوا إِيمانَهُم بالكُفرِ، قال تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا فِيلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴿ (52) وبالرسل أما المفلحون فإلهم يؤمنون بالله، وبكلِّ ما جاء من عندهِ سُبحانهُ وتَعالى وبالرسل وبالخيب وبالكتبِ التي أَنزَلها ...إلخ.
- آن الخاسرين افتروا على الله كذباً، وعَدَلُوا به الأوثانَ والأصنامَ الذين زيَّنوا لَهُم قَالَ تعالى: قَتلَ أولادهِم وحَرَّموا ما أُحِلَّ لهم، وشَرعُوا غيرَ الذي شَرَعَهُ الله لهم قَالَ تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهِ قَدْ خَسِرَ ٱلّذِينَ قَتَلُوا وَمَا كَانُوا مُهتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ وحدهُ ويُحلُونَ ما أَحلَّ الله ويُحَرمونَ ما حَرَّمَهُ سُبحَانَهُ.
- 4. إِنَّ الجزاءَ الذي أَعَدَّه الله للخاسِرينَ هُوَ عَذَابُ النَّارِ وبئسَ المصيرُ، أَمَا جَزاءُ النَّارِ وبئسَ المصيرُ، أَمَا جَزاءُ المفلحينَ فهوَ رضوانُ الله عليهم ونيلُ الخيراتِ ودحولُ الجنَّة قالَ تعالى: ﴿ فَمَن ثَقَلَتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَمَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَكَنَ حَمَّنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِيكَ اللهُ مَا اللهُ ا

<sup>51 [</sup>النساء: ١١٩]

<sup>52 - [</sup>الأنعام: ٣١]

<sup>53 - [</sup>الأنعام: ١٤٠]

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>- [المؤمنون: 102-103]

# المبحث الثالث العلاقة بين الفلاح ومكارم الأخلاق

### وفيه مطلبان

#### تمهيد:

لَيسَ هُنَاكَ أَجْمَلُ وَلا أَكرَمُ فِي الإنسانِ مِن حُسنِ الخُلُقِ، وَهُوَ طَلَاقةُ الوَجهِ وَالتَّبسُم وَلِينُ اللّسانِ وعِفّتهُ، وبذلُ المعروف، وليسَ هناك أقبحُ فِي الإنسانِ من سُوءُ الخُلُقِ، وشراسةِ الطَبع، وهو العُبوسُ وفُحشُ اللّسانِ، وتَكلُّفُ الكلام، وقد كانت مَهمَّةَ النَّبي صلَّى الله عليهِ وسلَّم تحسينُ الأخلاقِ وتهذيبُ الطِّباع، بعد إصلاحِ العَقيدةِ وغَرسِ بذرَةِ الإيمانِ فِي القلبِ، (55) حَيثُ إنَّ تَحسينَ الأخلاقِ وتصحيحَ العَقيدةِ من أولوياتِ مَهامِّ الأنبياءِ، عليهم الصلاة والسلام، ويكونُ النَّجاحُ الباهرُ فِي تحقيقِ هذين الأمرينِ، لذا التَّبعَ عليهم الصلاة والسلام، ويكونُ النَّجاحُ الباهرُ فِي تحقيقِ هذين الأمرينِ، لذا استَحقَّ النَّبي صلَّى الله عليهِ وسلَّم المدحَ بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ اللهِ عَلِيهِ وسلَّم المدحَ بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عليهِ وسلَّم المدحَ بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللهِ عَلَيْ اللهُ عليهِ وسلَّم المدحَ بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللهِ عَلَيْهِ وسلَّم المدحَ بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَّم المدحَ بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ وَالسِّمِ اللهِ وَالْمَاسِلَةُ اللهِ وَالْمَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسِلَةِ وَالْمَاسِ الْحَلْقِ وَالْمَاسِ الْعَلَيْهِ وَالْمَاسِ اللهِ وَيَعْلَقُ اللهُ وَالْمُوالِقَالَ الْعَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقد جاء الإسلامُ وعَمَّقَ هذا العُنصرَ أيُّما تَعميقٍ، ووسَّعَهُ أبلغَ تَوسِعةٍ، ورَبَطَ الأخلاقَ بأهدافٍ أرحبَ وأرقى، وحوافزَ أنبلَ وأزكى، ووصَلها بفكرةِ الإلزامِ والجزاءِ، جزاءِ الدنيا وجزاءِ الآخرةِ، وحرَّرها من غُلُوِ الجاهليةِ وغَلوائها، ورَفَعَ الأخلاقَ مكاناً عليًا، حينَ جَعَلَها غَايةَ الرِّسالَةِ (57). فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: " إنما بُعثتُ لأتممَ مَكارمَ الأخلاق "(58) ولأتممَ يعني أنَ مَكارمَ المُخلاق "(58)

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>- الزحيلي: وهبه، **أخلاق المسلم وعلاقته بالخالق،** ص215، ط 1424هـ ، دار الفكر، دمشق- سوريا. دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>- [القلم: ٤]

<sup>57 -</sup> القرضاوي: يوسف عبد الله، ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق، ص23، ط1، 1421هـ، دار الشروق، القاهرة-

<sup>58-</sup> صحيح، رواه البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج10، ص233، حديث رقم (20783). ط 1420 دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. الألباني: محمد ناصر الدين، سلسلة الأحديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج1، ص112، حديث رقم (45)، ط 1415هـ، مكتبة دار المعارف، الرياض- المملكة العربية السعودية.

الأخلاقِ مما جاءت بهِ الرِّسالاتُ السَّابقةُ و جاءت رسالةُ النَّبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مكمِّلةً لها.

والخُلقُ عِبارةٌ عن هَيأةٍ في النَّفسِ راسخةٌ، عنها تَصدُرُ الأفعالُ بِسهولةٍ ويُسرٍ من غَيرِ حاجةٍ إلى فِكرٍ وَرَوِيَّةٍ، فإن كانت الهَيأةُ بحيثُ تَصدرُ عنها الأَفعالُ الجَميلةُ المحمودةُ عَقلاً وشَرعاً، سُميَّت تِلكَ الهيأةُ خُلُقاً حَسَناً، وإن كَانَ الصادرُ عَنها الأفعالُ القبيحةُ، سُميَّت الهيأةُ التي هي المصدرُ خُلُقاً سَيئاً. (<sup>59</sup> قالَ صلَّى الله عَليهِ وسلَّمَ:" ما مِنْ شَيءٍ أَثقَلُ في الميزانِ مِنْ حُسنِ الخُلُقِ" (<sup>60</sup>)

وفي هذا المبحَثُ سأتناوَلُ خُلُقَي الصِّدقِ والكَرَمِ، لنُبَيِّنَ ما لَهُما مِن أَثَرٍ في حَياةِ المُسلم الذي يَنْشُدُ الفَلاحَ ويَرجُوهُ.

### المطلبُ الأوَّلُ: الصِّدقُ

الصِّدَقُ: نَقيضُ الكَذب، وصَدَّقَهُ: قَبِلَ قَولَهُ، وصَدَقَهُ الحَديثَ: أَنبَأَهُ الصِّدقَ. (61) وسُمِّيَ لقُوَّتِهِ فِي نَفسِهِ، ولأَنَ الكَذِبَ لا قُوَّةَ لَهُ، فَهُوَ باطِلٌ. وأصلُ هذا مِن قَولِهم: شَيءٌ صَدْقٌ: أَيْ: صَلْبٌ. (62)

وهو مُطابَقة الحُكمِ للواقع، (63). وقيلَ: استِواءِ السِّرِ والعَلانِيةِ، والظَّاهرِ والباطِنِ، بأن لا تُكَذِّبَ أحوَالُ العَبدِ أعمَالَهُ، ولا أعمالَهُ أحوَالَهُ. (64)

قال الراغِبُ: الصِّدقُ: مُطابَقَةُ القَولِ الضميرَ والمُخبرَ عنهُ مَعاً، ومتى انخَرَمَ شيءٌ مِن ذلكَ لم يَكُن صِدقاً تماماً. والصِدِّيقُ من كَثُرَ مِنهُ الصِّدقُ، وقيلَ: يقالُ لمن لم يَكذِب قَط،

<sup>00</sup>- رواه ابو داوود، **سنن ابو داوود**، مرجع سابق، ص901، كتاب الاداب، باب حسن الخلق، حديث رقم (4799).

 $<sup>^{59}</sup>$ - الغزالي: محمد محمد، أدب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق، ص43، د.ط، مطبعة العاني بغداد.  $^{60}$ - رواه أبو داوود، سنن أبو داوود، مرجع سابق، ص9010 كتاب الآداب، باب حسن الخلق، حديث رقم

<sup>61-</sup> ابن منظور: لسان اللسان تهذيب لسان العرب، مرجع سابق، ج2، ص13.

<sup>62-</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج2، ص36.

<sup>63-</sup> الجرجاني: علي بن محمد بن الحسين الحنفي، التعريفات، ص135، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>64-</sup> مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد و عبد الرحمن بن محمد بن ملُوح، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ج6، ص2474، ط1، 1418هـ، دار الوسيلة، جدة، المملكة العربية السعودية.

وقيل: لمن لا يأتي مِنهُ الكَذِبَ لتَعوُّدِهِ الصدق، وقيل: لمن صَدَقَ بقولِهِ واعتِقادِهِ وحَقَّقَ صِدقهُ بفعلهِ. (65)

فالصدق قول الحق في المكره والمنشط على السواء دون خوف أو مواراة لأحد ويكون في الفعل كما في القول فإن من تكذب أفعاله أقواله ليس بصادق بل منافق.

قال ابن القيم رحمه الله (66): الصدق مَتِرَلَةُ القَومِ الأعظمِ، والطَريقُ الأقوام، الذي لم يَسرِ عَليهِ فهوَ مِنَ المُنقَطِعينَ الهالِكينَ، وبهِ تَمَيَّزَ أهلُ النفاقِ من أهلِ الإيمانِ، وسُكانُ الجِنانِ مِن أهلِ النيرانِ، وهو سيفُ الله في أرضِهِ، الذي ما وُضِعَ على شَيءٍ إلا قَطعهُ، ولا واحَهُ باطلاً إلا أرداهُ وصَرَعَهُ، فهو رُوحُ الأعمالِ، والبابُ الذي دَخلَ مِنهُ الواصلونَ إلى حَضرةِ ذي الجَلالِ، وهو أساسُ بناءِ الدينِ، وعمودُ فسطاطِ اليقينِ، ودَرَحْتُهُ تاليةً لدرجةِ النبوةِ النبوةِ هي أرفعُ درجاتِ العالمين.

ولفظُ الصِّدقِ قد تَسمى بهِ اللهُ عَزَّ وحَلَّ بِقولِهِ: ﴿ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللهُ عَزَّ وحَلَّ بِقولِهِ:

والصِّدقُ صِفَةٌ ملازِمَةٌ للملائكَةِ والأنبياءِ فِطريةٌ فيهم، فلا يمكن لأيِّ نبيٍّ أَن يَصدُرَ عَنهُ ما يُخِلُّ بالأحلاقِ والمُروءةِ، كالكَذِبِ والخِيانَةِ، فهذهِ صِفاتٌ لا تَليقُ بإنسانٍ عادي، فكيفَ بالأنبياء. (68)

وقد أمرَ الله عزَّ وحَلَّ أهلَ الإيمانِ أن يكُونوا معَ الصادقين، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَالَمُ اللَّهُ عَرُّونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ اللهِ اللَّهِ عَلَّونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>65-</sup> الأصفهاني: المفردات ، مرجع سابق، ص478.

<sup>66-</sup> ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أبوب، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ج2، ص257، ط1، 1416هـ، دار الحديث، القاهرة- مصر

<sup>67 - [</sup> الحجر: 64، الأنعام: 146]

<sup>68-</sup> عارف: مذكر محمد، الصدق في القرآن الكريم، ص45، ط1، 1419هـ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية. العربية السعودية.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>- [التوبة: ۱۱۹]

وبالصِّدقِ يَنجو العَبدُ من عَذابِ الله يومَ القيامةِ، قال تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدُقُهُم ۗ الله عَنهُ اللهُ الله عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَل

أمَّا دَواعي الصِّدق فلَخَّصها الماورديُّ رحمهُ الله في الأمور الآتية (71):

- 1. العَقل: من حيثُ كونه مُوجِباً لقُبحِ الكذبِ.
- 2. الدِّين: حيثُ وردَ الوجوبُ بإتِّباعِ الصِّدقِ وخطرِ الكذبِ، واللهُ سبحانهُ لم يُشرِّع إلاّ كلَّ حيرٍ.
  - 3. المروءة: لأنَّها مانعةٌ من الكذب، باعثةٌ على الصِّدقِ.
    - 4. حبِّ الاشتهار بالصِّدق.

أما مراتب الصِّدق ودرجاتُه فهي (72):

- صدقُ اللِّسانِ والقَولِ، وهو أشهرُ أنواعِ الصِّدقِ.
- صدقُ النيةِ والإرادةِ، ويرجعُ إلى الإخلاصِ للله في كلِّ الحركاتِ.
  - صدق العَزم وذلك على الخير.
  - صدقٌ في الوفاءِ بالعزمِ، عندَ القُدرَةِ على الوفاءِ بالمعزومِ بِهِ.
    - صدقٌ في العَملِ، وهو أن لا تُكذِّبَ أعمالُه أحوالَهُ.
- صدقٌ في تحقيقِ مقاماتِ الدِّينِ، وهو أعلاها وأعزَّها ومن أمثلتِهِ: الصِّدقُ
   في التوكُّل والزُّهد والرَّحاء وما شَابه.

<sup>70 - [</sup>المائدة: ١١٩]

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>- الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري، أ**دب الدنيا والدين**، ط 1424هـ، دار الكتب العالمية، بيروت-لبنان.

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  جمعه: أحمد خليل، الصدق والصادقون في القران العظيم والسنة النبوية، ط1، 1415هـ، دار الكلم، دمشق، سوريا.

فالصِّدق طريقُ الأبرارِ إلى الجنَّةِ وهو طَريقُ الفَلاحِ. والصَّادقُونَ هُم أحبابُ اللهِ المقرَّبُونَ وكذلك المفلحون. وكذلك المفلحون.

والصِّدقُ في الحديثِ يؤثِّرُ في القُلوبِ، وإذا تأثرت القلوبُ ولانت إلى قولِ الله عزَّ وحلَّ، طبَّقتُهُ في حياتِه فقد أفلحَ. والصِّدقُ منجاةٌ من عذابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعقابهِ يومَ القيامةِ، وهو الفَلاحُ. (73)

وما أحوج الأمةُ الإسلاميةُ اليومَ إلى الصِّدق مع الله عزَّ وجلَّ والصِّدقُ في تَطبيقِ شَرعِه، بَدلاً من القوانين الوَضعيَّةِ التي أدت بالأمةِ الإسلاميةِ إلى مزيدٍ من التَّخلف والتَّدهورِ والتَّراجُع، فلو صَدقت الأمةُ الإسلاميةُ مع الله لأخرجها مما هي فيهِ. وما أحوَجنا إلى أن يَسُودَ الصِّدق بيننا أفراداً وجماعات حتى يُعزَّنا اللهُ ويرفعُ شأننا ويُبدلنا هزيمتنا نصراً. في بحاجةٍ إلى الصِّدق معَ الله، ومع الغير، ومع النفس، ففي هذا الفلاح والنجاح.

## المطلب الثاني: الكُرَم

الكرمُ: الصَّفحُ، واللهُ تعالى هُوَ الكَريمُ، أي: الصَّفُوحُ عن ذُنوبِ عِبادهِ المُؤمنين. (74)

قال ابن مَنظُور (<sup>75)</sup>: الكَرم من صِفاتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وهو الكثيرُ الخَيرِ الجوادُ اللهِ عَنَّ وجَلَّ، وهو الكثيرُ الخَيرِ والشَّرفِ المُعطي الذي لا يَنفَد عَطاؤهُ، وهو الكريمُ المطلقُ، والكريمُ الجامعُ لأنواعِ الخيرِ والشَّرفِ والفَضائلِ، والكريمُ اسمٌ حامعُ لكلِ ما يُحمَدُ.

قيل: هو التَّبرُّعُ بالمعروفِ قبلَ السُّؤالِ، والإطعامُ في المَحلِ والرأفةُ بالسَّائلِ مع بذلِ النَّائلِ. (<sup>76</sup>)

قال ابن مسكويه (<sup>777</sup>: هو إنفاقُ المالِ الكثيرِ بسهولةٍ من النفس، في الأمورِ الجليلةِ القدر الكثيرةِ النَّفع.

<sup>73</sup> نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مرجع سابق، ج6، 2516. بتصرف

<sup>74-</sup> انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج2، ص440..

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>- ابن منظور ، **لسان اللسان تهذيب لسان العرب**، مرجع سابق، ج2، ص455. <sup>76</sup>- انظر: **نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم**، مرجع سابق، ج8، 3214.

<sup>-</sup> مسر. سرو مسريم عن مسرم مسري مردوق مرديم مردوق مرديم مرديم مرديم معتبدة الثقافة الدينية والمسكوية: أحمد بن محمد بن يعقوب، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص28، مكتبة الثقافة الدينية.

فالكرم هو جود اليد عن طيب نفس ويكون في القليل والكثير في العسر واليسر.

والإسلامُ دينٌ يقومُ على البَذلِ والعَطاءِ والإنفاقِ، ويذمُّ الشُّحَ والإمساكَ، ولذلكَ حَبَّبَ إلى أنبياءه أن تَكُونَ نُفُوسُهم سَخيةً، وأَكُفُّهُم نديةً، ووصَّاهُم بالمسارعةِ إلى دواعي الإحسان، ووجوه البرِّ، وأن يجعلوا تَقديمَ الخيرِ إلى النَّاسِ شُغلَهُمُ الدائم لا يَنفَكُّونَ عَنهُ في صباحٍ ولا مَساءٍ، ودعوةُ الإسلامِ إلى الجُودِ والكَرمِ دعوةٌ مستفيضةٌ مطَرِدةٌ. (78)

والحقَّ أنَّ الكَرمَ طريقُ السَّعةِ، وأنَّ السَّخاءِ سَبَبُ النَّماءِ، وأنَّ الذي يَجعَلُ يديهَ ممرَّاً لعطاءِ اللهُ؛ يَظلُّ مبسوطَ اليدِ بالنعمةِ، مَكفُولَ اليومِ والغَدِ بالغَدَقِ الدَّائمِ من رحمةِ اللهِ وكرمِهِ، وفي الحديث " ما نَقَصَ مالُ عبدٍ من صَدَقَةٍ "(79)

وصاحِبُ الكَرَمِ لا بدَّ أن يكونَ شديدَ التَّوَكُلِ على الله، عظيمَ الزُّهدِ، قويَّ اليقينِ، ولذلكَ فإنَ الكَرمَ مرتبطُّ بالإيمان، ظاهِرهُ كَرَمُ اليدِ، ودافِعُهُ كَرَمُ النَّفسِ، وأعظم صُورِ الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَرَبِ في الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَربِ في الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَربِ في الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَربِ في الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَربِ في الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَربِ في الكرمِ ما يكونُ مَع الفقرِ والحاجةِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهذه كَانَت من أحلاقِ العَربِ في المَعْربِ في اللهِ عنه اللهُ عنهُ، أنَّهُ قال: "يا رسولَ اللهِ أيُّ الصَّدَقةِ أفضل؟ قال: جَهْدُ الْمُقِلِّ "(81)

والكرمُ من صِفاتِ الله تباركَ وتَعالى قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۚ ۚ ﴾ (82) وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: " إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ "(83)

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>- الغز الي: محمد بن محمد، خلق المسلم، ص17، ط8، دار الكتب الحديثة، القاهرة- مصر.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> رواه الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث رقم ( 2325) ج3، ص295، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

<sup>80-</sup> الخزندار: محمود محمد، هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، ص503، ط5، 1420هـ ، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

<sup>81-</sup> رواه أبو داوود، سنن أبو داوود، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك، ص314، حديث رقم (677). 82- رواه أبو داوود، سنن أبو داوود، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك، ص314، حديث رقم

<sup>83-</sup> رواه ابن ماجة: القزويني: محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، ج3، ص263، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين بالدعاء، حديث رقم ( 3131) ط1، 1417هـ، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.

وهو مما يُعينُ على اكتسابِ صفةِ الكرمِ، وتأصيلِها في النَّفسِ، باستحضارِ صفتهِ سبحانهُ، والكرمُ إذا وُصِفَ بهِ اللهُ عزَّ وحلَّ، فهو اسمٌ لإحسانهِ وإنعامِهِ سبحانهُ، وإذا وُصِفَ بهِ اللهُ عزَّ وحلَّ، فهو اسمٌ للأخلاقِ والأفعالِ المحمودةِ التي تظهرُ منهُ. (84)

والكرمُ صفَةُ الأنبياءِ صَلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليهم، وكان نَبيُّنا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أكرمَهُم وأجودَهُم، فقد كَانَ المثلَ الأعلى في الكرمِ والجودِ، وفي سيرتِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الجوابُ الكافي والشَّافي. رُويَ عن عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - أنَّهم ذَبَحوا شاةً، فقالَ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ما بَقي مِنها؟ قالت ما بَقي منها إلا كَتِفَها. قال: بَقي كُلُّها إلا كَتِفَها. (85) وما سُئِلَ النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّم عن شَيءٍ قط فقالَ لا.

وكانَ صلواتُ اللهِ وسلامُه عَلَيه بذلِكَ قُدوةً لأصحابِهِ رِضوانَ اللهِ عَليهِم أَجْمَعينَ، فَقَد ساروا على سُنَّتِهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم، فها هُو أبو بكر الصِّديق يُنفِقُ جَميعَ مالهِ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ما ادَّخَرَ منها شَيئاً، وعمرُ الفاروقُ ينفقُ نصفَ مالِهِ، وعثمانُ يجهِّزُ جيشَ العُسرةِ في تبوك، والأمثالُ في ذلكَ أكثرُ من أن تُحصرَ في بحثٍ.

قالَ الإمامُ ابن الجوزي رحمهُ الله: الكرمُ شجرةٌ في الجنَّةِ، أغصائها مُدَلاة على الدنيا، فمن تَعلَّقَ بغصن منها جَذبَهُ إلى النَّعيم، والكرمُ من أخلاقِ المَلِكِ الكريم، فمن تَعلَّق به فقد أسخطَ الشَّيطانَ الرحيم، ودليلُ ذلكَ أنَّ الله عزَّ وجلَّ لَم يبعث نبياً قطّ إلا وهو كريمٌ، فالكرمُ من أخلاق النَّبيينَ والصِّديقينَ وهو من أخلاق ربِّ العالمين. (87)

 $^{85}$ - صحيح، رواه الترمذي: سنن الترمذي، مرجع سابق، ج3، ص $^{368}$ ، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، حديث رقم ( $^{2470}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>- الفيروز ابادي: مجد الدين محمد يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج4، ص343، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>86-</sup> فقد روى البخاري في الصحيح عن أبي المكندر قال: سمعت جابراً رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. العسقلاني: أحمد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، ص559 كتب الأداب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، حديث رقم ( 6034) ط4، 1424هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>87-</sup> أبن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي، بستان الواعظين ورياض السامعين، ص15، ط1، 1422هـ، المكتبة العصرية، صيدا- لبنان.

- والكرمُ إن كانَ بمالٍ فهوَ جُودٌ، وإن كانَ بِكَفِ ضرٍ مع القُدرةِ فهو عَفو،
   وإن كانَ ببذلِ النَّفسِ فهو شجاعةٌ. (88)
  - والكرمُ دليلٌ على كمالِ الإيمانِ وحسن الإسلام.
- وهو دليلٌ على حسنِ الظّرنِّ بالله، فإن عدم الجود والإنفاق هو عدم ثقةٍ
   باللهِ عزَّ وحلّ؛ لأن الله سبحانهُ هو الرازق.
  - وهو باعثُ على التَّكافُلِ الاجتماعي والتوادِّ بين النَّاسِ.
    - وهو دليلٌ على صِفةِ كمالِ الإنسانِ وزُهدِهِ.
      - والكرمُ يزيدُ البركةَ في الرزقِ.
  - وهو طريقٌ مُعبدٌ للفلاح والنَّجاةِ والفوزِ برضوانِ الله عزَّ وجلَّ. (<sup>89)</sup>

وكما أن الإسلامَ قد حَثَّ على الكرمِ والبذلِ فإنه قد حَذَّرَ من الشُّحَّ والبُخلِ، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّ ﴾ (90)

والشُّحُ والبُخلُ ضِدُّ الكَرَمِ ولكِنَّ الشُّحَّ أَشَدَّ من البُخلِ.

قالَ الإمامُ ابن القيمِ رحمهُ الله: الفَرقُ بينَ الشُّحِ والبُخلِ؛ أنَّ الشُّحَ هو شِدَّةُ الحِرصِ على الشَّيء والاحفاءُ في طَلبهِ، والاستقصاءُ في تحصيلهِ، وحشعُ النَّفسِ عليهِ، والبُخلُ منعُ إنفاقِهِ بعدَ حُصُولِهِ، وحُبُّه وإمساكُه، فهو شَحيحٌ قبلَ حُصُولِهِ، بخيلٌ بعدَ حُصولِهِ، فالبُخلُ مُنعُ ثَمْرةُ الشُّح، والشُّحُ يدعو إلى البُخلِ، والشُّحُ كامنٌ في النَّفسِ، فَمنْ بَخِلَ فقد أطاعَ شُحَّهُ، ومن لم يبخل فقد عَصى شُحَّهُ، ووقَى شرَّهُ وذلك هو المفلح. (91)

<sup>88-</sup> الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، ص53، ط2، 1413هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان.

<sup>89-</sup> انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مرجع سابق، ج8، ص3235.

<sup>90- [</sup>التغابن: ١٦، الحشر: 9].

العلم المكتب ال

يقول سَيِّد قُطب رحمه الله (92): فهذا شُحُّ النَّفسِ الْمُعَوِّقُ عن كُلِ حير، لأنَّ الخيرَ بذلُّ في صورةٍ من الصُّورِ، بَذلُّ في المالِ، بذلُّ في العاطفةِ، وبذلُّ في الحياةِ عند الاقتضاء. وما يمكنُ أن يصنعَ الخيرَ شحيحُ، يَهِمُّ دَائماً أن يأخذَ، ولا يَهمُّ مرةً أن يُعطي، ومن يُوقُ شُحَّ نفسهِ، فقد وقِي هذا المعوِّق من الخيرِ، فاتطلقَ إليه باذلاً مُعطياً كَريماً، وهذا هو الفلاحُ في حقيقةِ مَعناهُ.

والبُخلُ والشُّحُّ طَرِيقٌ إلى الهلاكِ والدَّمَارِ قال صلَّى الله عليهِ وسلَّم:" إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ". (<sup>93</sup>)

واعلم أن البُخلَ شجرةٌ في النَّارِ أغصالها مُدَلاةٌ على الدُّنيا، وهي شَجَرَةُ الشَّيطانِ، فمن تَعَلَّقَ بِغُصنٍ منها قادَتهُ إلى النَّارِ، ومن هو شَحيحٌ بخيلٌ فليسَ بواقٍ نفسهُ ولا مُفلِح. (94)

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> قطب: سيد، في ظلال القرآن، ج6، ص3527، ط10، 1402هـ، دار الشروق، بيروت، لبنان.

<sup>93-</sup> رواه أبو داوود، **سنن أبو داوود**، مرجع سابق، ص277، كتاب الزكاة، باب في الشح، حديث رقم (1698).

<sup>94-</sup> ابن الجوزي: بستان الواعظين ورياض السامعين، مرجع سابق، ص15.

## المبحث الرابع دلالات ألفاظ الفلاح في القرآن الكريم

وردت مادةُ الفلاحِ في القرآنِ الكريمِ على خمسةِ وُجُوه هي:

- 1. الفَلاحُ بمعنى : النَّجاة، (<sup>95)</sup> ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَن تَرَكَّى ﴿ اللَّهُ مَن تَرَكَّى اللَّهُ مَن رَكَّكُهَا ﴿ اللهِ عَنْ وَعَلَى : ﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَن زَكَّكُهَا ﴾ (<sup>97)</sup> أي: قد نجا من عذابِ الله عزَّ وجلَّ من زكى نفسهُ فَطهَّرها من الكُفرِ والمعَاصي وحلَّصَها من الأخلاق الدَّنيئةِ، وأصلحها بالصَّالحات من الأعمال.
- 2. أفلح: يمعنى: سَعَدَ، (<sup>98)</sup> ومثالُ ذلكَ في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُمُ مِن ثُوابٍ عَظِيمٍ عندَ ربِّهِم. المُّوْمِنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُمُ مِن ثُوابٍ عَظِيمٍ عندَ ربِّهِم. والسَّعادةُ كما ذَكر الرَّاغِبُ (<sup>100)</sup>: هي مُعَاوِنَةُ الأمُورِ الإلهيَّة للإنسانِ على نيل الخَير، ويضادُّه الشَّقَاوَة، وأعظمُ السَّعاداتِ نيلُ الجَنَّة، فكانَ سَعْدُ المؤمنين بما وعَدَهُم الله به من جَنَّاتٍ.
- 3. الفلاحُ بمعنى: الأمانُ، (101) ومثالُ ذلك في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا يُقُلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ (103) وقوله تعالى: ﴿ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَافِرُونَ (103) ﴾ (103) وقوله تعالى: ﴿ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَافِرُونَ (104) وقوله تعالى: ﴿ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَافِرُونَ (104) عذابِ الله عزَّ وجلَّ وعقابِه، وأصلُ الأمنِ طمأنينةُ النَّفسِ. (104)

<sup>95-</sup> النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، مرجع سابق، ص32.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>- [الأعلى: ١٤].

<sup>97 [</sup>الشمس: ٩].

<sup>-</sup> السلخي: مقاتل بن سليمان، الأشباه والنظائر في القران الكريم، ص317، ط2، 1395هـ ، الهيئة المصرية العامة للكتب النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، مرجع سابق، ص32.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>- [المؤمنون: ۱].

<sup>100 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص410.

<sup>101 -</sup> النيسابوري، وجوه القران الكريم، مرجع سابق، ص32.

<sup>102 [</sup>يونس: 77]

القصص: ١٥٦] [القصص: ٨٢]

<sup>104 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص90.

- 4. الفَلاحُ بمعنى: البَقاءُ، (105) وذلك في قولِه تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ (106) أي: أولئكَ هُمُ الباقُونَ في الجنَّة، والخَالدُونَ فيها على حال التأبيدِ.
- 5. الفلاح بمعنى: الفوز، (107) وذلك في قولهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ (108) وفي قوله تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَهُۥ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُكَأَنَهُۥ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ اللَّهُ وهو دُحُولُ الجُنَّةِ.

<sup>105</sup> النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، مرجع سابق، ص32.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>- [البقرة: ٥].

<sup>107-</sup> الدامغاني، والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها، مرجع سابق، ص647.

<sup>- [</sup>يوسف: ٢٣، الأنعام: 21، 135، القصص: 37].

<sup>109 [</sup>القصص: 82].

#### المبحث الخامس

## الأحاديث الواردة في الفلاح

#### أحاديث تحث على المحافظة على الصلاة:

1-عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهُ عَنَّ وَصَلَى وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّنْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّنْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَانْ ضَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَحَسرَ. (100)

2 - عَنْ سَهْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْجُفَاءِ وَالْخُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ.

(111)

3-ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْجَنَّةَ فَسَمِعَ مِنْ جَانِبِهَا وَجْسًا قَالَ: يَا جَبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا بِلَالُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءً إِلَى النَّاسِ: قَدْ أَفْلَحَ بِلَالٌ. (112)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءً إِلَى النَّاسِ: قَدْ أَفْلَحَ بِلَالٌ. (112)

111- رواه أحمد، المسند، مرجع سابق، ج5، ص374، مسند المكبين، حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، حديث رقم (15712)

 $<sup>^{110}</sup>$  رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ج1، ص308، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم (308). صححه الألباني في السلسة الصحيحة.

<sup>112-</sup> رواه أحمد، المسند، مرجع سابق، ج1، ص675، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، حديث رقم (2324) صححه ابن كثير وتبعه السيوطي في الخصائص.

### أحاديث تحث على اتباع السنة:

- 1-عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قال: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةً فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَثُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَثُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ شِرَّةً فَكُنْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَثُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. (113)
- 2-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَكُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. (114)

  فَيُقَالُ: مَا زَالُوا بَعْدَكَ يَرْتَدُّونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. (114)
- 3-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْكَيِّ قَالَ: فَابْتُلِينَا فَاكْتُونَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. (115)
- 4-قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ { لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ }. (116)

## أحاديث تحث على الإنفاق:

1-عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ: وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فِي مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: وَيْلُ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ مِنْ الْإِبلِ ثَلَاثًا، قَالُوا: إِلَّا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَجَمَعَ

114 رواه أحمد، المسند، مرجع سابق، ج1، ص677، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس حديث رقم (2327)

ـ ـ رواه البصاري. **على الباري**. مرجع مدين. ج/٠ عنه-۱۹۰۹ عليه المعدري، بب ليس عنه من الأمر مني. يتوب عليك، حديث رقم (4070).

حدیث رقم (40/04)

رواه أحمد، المسند، ج2، ص587، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث رقم (6477)

<sup>115</sup> محيح، رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ج3، ص138، كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي، حديث رقم ( 2049) عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي، حديث رقم ( 2049) 116 رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج7، ص464، كتاب المغازي، باب ليس لك من الأمر شيء أو

بَيْنَ كَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ ثَلَاثًا، الْمُزْهِدُ فِي الْعِبَادَةِ. (117) الْمُزْهِدُ فِي الْعِبَادَةِ.

### أحاديث تحث على الإيمان بالله:

1- قَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَخَعَلَ قُلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الْأَذُنُ فَقَمِعٌ وَالْعَيْنُ بِمُقِرَّةٍ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا. (118)

2 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَ عَيْنِي بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ اللَّهُ تُفْلِحُوا وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ شَيْعًا وَهُو لَا يَسْكُتُ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْولَ وَضِيءَ الْوَحْهِ ذَا غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِئَ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا اللَّهِ وَهُو يَذْكُرُ النَّبُوّةَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ قَالُوا: عَمَّدُ أَبُو لَهُبَ.

## أحاديث تحث على الجهاد في سبيل الله:

1-عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَابًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاتُهَا وَأَبُوالَهَا

رواه أحمد، المسند، مرجع سابق، ج6، ص811، مسند البصريين، حديث رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (20630)

<sup>118</sup> رواه أحمد، المسند، ج7، ص152، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حديث رقم (21635)

<sup>10935.</sup> 19 - رواه أحمد، المسند، مرجع سابق، ج5، ص499، مسند المكيين، حديث ربيعة بن عباد الدليمي، حديث رقم (16119)

فَلَاحٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَفَرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرَيَّهَا وَأَرْوَاتُهَا وَأَبْوَالَهَا خُسْرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (120)

 $<sup>^{-120}</sup>$  رواه أحمد، المسند، مرجع سابق، ج $^{-8}$ ، ص $^{-906}$ ، مسند النساء، حدیث أسماء بنت یزید رضي الله عنهما، حدیث رقم ( $^{-2812}$ ).

## الفصل الثايي

الألفاظ المشاهة للفلاح في القرآن الكريم

ويحتوي على ثلاثة مباحث

المبحث الأول: الفوز

المبحث الثاني: النجاة

المبحث الرابع: النصر

#### تهيد:

عمدت في هذا الفصل إلى دراسة الألفاظ المشابحة للفلاح في القرآن الكريم لغاية توضيح هذا المفهوم القرآني بكل أبعاده في كتاب الله عز وجل.

وقد قمت في هذا الفصل بخطوات توضح عملي فيه كما يأتي:

- 1. الرجوع إلى كتب الأشباه والنظائر من أجل الحصول على كلمات مشابحة للفلاح في القرآن الكريم.
  - 2. إعادة كل كلمة من الكلمات التي عثرنا عليها إلى جذرها الثلاثي.
  - 3. البحث عن المعنى اللغوي الاشتقاقي لهذه الجذور الثلاثية في أمهات كتب اللغة.
- 4. الرجوع إلى كتب الأشباه والنظائر آنفة الذكر واستخراج معاني هذه الألفاظ التي وردت عليها في القرآن الكريم.
- الرجوع إلى القرآن الكريم والمعجم المفهرس لألفاظه لحصر الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ والقيام بعملية إحصائية بسيطة لها.
- الرجوع إلى كتب التفاسير لتوضيح اللفظة المرادة من نصها القرآني في السياقات المختلفة.

## المبحث الأول

## الفوز

قال ابن فارس: الفاء والواو والزاء كَلِمَتانِ مُتَضَادَّتانِ: فالأُولَى النَّجَاةُ، والأُخرى الْهَلكَةُ. (121)

والفَوزُ: النَّجاةُ والظَّفَرُ بالأُمنِيَةِ والخَيّرِ، مَع حُصُولِ السَّلامَةِ (122)، والنَّجَاةُ مِنَ الشَّرِ، (123)

قَالَ تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْغُوزُ ٱلْكِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ بِكَذَا فَفَازَ بِهِ ، أَي: ذَهَبَ بِهِ . (127) وحَلَصَ ، قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالى: ﴿ الْعَذَابِ وَأَنْ رَخِلُ الْمَحْكَةَ فَقَدْ فَازُّ ﴿ اللَّهِ بِكَذَا فَفَازَ بِهِ ، أَي: ذَهَبَ بِهِ . (127) وحَلَصَ ، قَالَ سُبحَانَهُ وتَعَالى: ﴿ فَمَن زُحْنَحَ عَنِ ٱلنَّكَارِ وَأَدْخِلَ ٱلْمَحْكَةَ فَقَدْ فَازُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ جَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ جَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَا فِيهَا وَمَا فَيهَا وَمَا فَيهَا وَمَا فِيهَا وَمَا فَيهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَا فِيهَا وَمَا فِيهَا وَمَا فِيهَا وَمَا لَيْهِا مَا يَرْجُوهُ المؤمِنُ يَومَ القِيامَةِ ، فَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَا فَيهَا لَنَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَا فِيهَا وَمَا فِيهَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَالْمَا يَرِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا يَرْ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا يَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا يَا لَهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا يَعِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُو

<sup>121 -</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج1، ص132.

<sup>122-</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص648. المناوي: محمد عبد الرؤوف المناوي، متوفى سنة 1013هـ، التوقيف على مهمات التعاريف، ص566، إعادة الطبعة الأولى 1423هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان، دار الفكر، دمشق- سوريا.

<sup>123 -</sup> الفر اهيدي، العين، مرجع سابق، ج3، ص345.

<sup>124 [</sup>البروج: ١١] 125 [الأحزاب: ٧١]

<sup>126 -</sup> الطبري، **جامع البيان،** مرجع سابق، ج10، ص338.

<sup>127-</sup> ابن منظور: جمال الدين بن مكرم، متوفى سنة 711هـ، لسان العرب، ج10، ص347، ط3، دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان.

ال عمر آن: ١٨٥] - [آل عمر آن: ١٨٥]

<sup>129 -</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج3، ص540.

<sup>130 -</sup> ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، ج1، ص412.

﴿ فَمَن رُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ وَمَا الْحَيْوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ الْمَانِ وَرَاءَ هَذَينِ الْأَمْرَينِ؛ الخَلاصِ عَنِ الْعَذَابِ، وَالوُصُولِ إِلَى الثَوَابِ. فَبَيْنَ تَعالَى أَنَ مَن وَصَلَ إِلَى هَذَينِ المَطلوبُينِ فَقد فَازَ الْعَذَابِ، وَالوُصُولِ إِلَى الثَّوَابِ. فَبَيْنَ تَعالَى أَنَ مَن وَصَلَ إِلَى هَذَينِ المَطلوبُينِ فَقد فَازَ بِالمَقصَدِ الأقصى والغَايَةِ التي لا مَطلوبَ بَعدَها. (133) فَعَنِ النَّبَيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: المَقصَدِ الأقصى والغَايةِ التي لا مَطلوبَ بَعدَها. (133) فَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْمَنْ أَحَبُ أَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَوْبَعُ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ الْمُعَالِيقِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ الْقَالِ فَالْتُونِ اللهَالِيقِ الْقُولُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيُوالِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ الْقَالِيقِ الْقُولِ الْقُولِ اللَّهِ اللَّهُ الْقُلْولُ الْقُولُ الْقُولُ اللَّهِ وَالْقُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْعَلَالِي الللهِ وَالْقُولِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ الله

والمَفَازَةُ: النَّجَاةُ، وفي التَّتِرِيلِ: ﴿ فَلَا تَحْسَبُنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ ﴿ اللَّهُ الْمَقَارَةِ وَاللَّالَامَةِ (136) وَقِيلَ: بِبُعدٍ مِنَ العَذَاب، وأصلُ المَفَازَةِ: المَهلكةُ، سُمِّيت تَفاؤُلاً للفَوزِ والسَّلامَةِ (136) وسُمِّيت بِذَلِكَ إذا وَصَلَ بِها إلى الفَوْزِ، فإنَّ القَفزَ كما يَكُونُ سَبَباً للهلاكِ فَقد يَكُونُ سَبَباً للهَلاكِ فَقد يَكُونُ سَبَباً للفَوْزِ، فَيُسَمَّى بِكُلِّ واحدٍ مِنهُمَا حَسْبُما يُتَصَوَّرُ مِنهُ ويَعْرِضُ فيه. وقالَ بَعضُهُم: سُمِّيتُ مَفَازَةً مِن قَولِهِمَ: فَوَّزَ الرَّحُلُ: إذا هَلَكَ، فإنْ يَكُنْ فَوَّزَ بَعِنى هَلَكَ صَحِيحاً، فذلِكَ راجعً إلى الفَوْزِ تَصَوُّراً لِمَنْ مَاتَ بِاللَّهُ نَحا مِن حُبالَةِ الدُّنيا، (137) فالمُوتُ وإن كَانَ مِن وَحِهٍ هُلْكاً – فَمِن وَحِهٍ فَوْزٌ، ولِذلِكَ قالَ بَعضُ السَّلَفِ: مَا مِن أَحَدٍ إلا والمُوتُ حَيرٌ لهُ مِن الحياةِ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُحسِناً فاللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا عِنذَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَالْمِثَ عَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا عِنذَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَالْمَعَى اللَّهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا عِنذَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَالْمَقَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعلَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا عِنذَ ٱللَّهِ حَيْرٌ الْمَالِي اللهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا عِنذَ ٱللَّهِ حَيْرٌ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ إِنْكَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا عِنذَ ٱللَّهِ حَيْرٌ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ إِنْكَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ إِنْكَانَ مُسِيئاً فاللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ إِنْكَا لَكُونُ اللهُ الل

131 - [آل عمر ان:185]

133 ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج9، ص103.

135 [آل عمران: ۱۸۸]

<sup>139</sup>- [آل عمران: 178]

<sup>132 -</sup> رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ج، ص، كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، حديثر قم() وقال حديث حسن صحيح، وأصله في البخاري.

<sup>134 -</sup> جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.

<sup>136 -</sup> المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مرجع سابق، ص566. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج-10، ص347. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج-2، ص334

<sup>137-</sup> انظر: الفيروز ابادي، البصائر، مرجع سابق، ج4، ص219، الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص48. الظر: الفيروز ابادي، البصائر، مرجع سابق، ص347. ص448. الكفوي، الكليات، مرجع سابق، ص657، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج10، ص347. [الشورى: ٣٦]

هذا إذا عُدَّ بِحَالِ الدُّنْيَا، أمَّا إذا عُدَّ بِحالِ الآخِرَةِ فيما يَصِلُ إليهِ مِنَ النَّعِيمِ فهو الفَوزُ الكبيرُ: قَالَ تَعالى: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَ الْفَوزُ الكبيرُ: قَالَ تَعالى: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازً اللَّهِ مِنَ العَدَابِ ﴿ اللّهِ مَنَ العَدَابِ مَعَلَدُ فَازَ، وَقَولُهُ: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللّهُ وَوَلُهُ: ﴿ وَلَاسِمُ الفَوْزُ، أَي: لا تَحسَبَنَّهُم يَفُوزُونَ ويَتَخَلَّصُونَ مِنَ العَذَابِ. وقَولُهُ: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ اللّهِ مَا لَفُوزُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَلَوْنَ وَيَتَخَلَّصُونَ مِنَ العَذَابِ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَهِنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ

وقد وَرَدَت كَلِمَةُ الفَوزِ ومُشتَقَاتُها في القُرآنِ الكَريمِ في (29) مَوضِعاً، مِنْها(12) مَوضِعاً في آياتٍ مَدَنِيَّة، وَقَد جَاءَت على مَعنيَينِ (146):

1. النَّجَاةُ: قَالَ سُبِحَانَهُ: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ النَّجَاةُ مِن عَذَابِ حَهَنَّم ومِن غَضَبِهِ حَلَّ وَعَلا.

2. الأَمَانَةُ: قَالَ تعالى: ﴿ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴿ ﴾ (148)

<sup>140 - [</sup>آل عمر ان: ١٨٥]

<sup>141 - [</sup>آل عمر ان: ۱۸۸]

<sup>142 - [</sup>النبأ: ٣١] 143 - ورد أو يوس

<sup>143 - [</sup>النبأ: ٣٢ – ٣٤]

النساء: ٧٣] - [النساء

<sup>145-</sup> الزين: سميح عاطف، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص694، ط4، 1422هـ، الدار الإفريقية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت- لبنان. الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص648.

<sup>146</sup> النيسابوري، وجُوه القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 256.

<sup>147- [</sup>التوبة: ٠٠،١، النساء: 13، المائدة: 119، التوبة: 98، الصف: 12، التغابن: 9]

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>- [النساء: ٧٣]

#### تعقيب على مفهوم الفوز

عبر دراستنا لمفهوم الفوز في القرآن يتبين لنا:

- أن الفلاح غير الفوز وإن كان هناك تشابه كبير بين المصطلحين من حيث المعنى.
- الفلاح أوسع مدلولاً من كلمة الفوز فالفلاح كلمة جامعة لكثير من الصفات لا توجد في معاني كلمة الفوز.
- الفوز هو النجاة والظفر بالخير مع حصول السلامة وهو تعريف يشترك مع الفلاح، إذ إن الفلاح والفوز هو ما يسعى إليه المؤمن في دنياه وأهم منها في أخراه.
- قد يأتي الفوز بمعنى يناقض معنى الفلاح وهو الهلاك وهو بذلك يختلف مع الفلاح.
  - جاء الفوز في القرآن الكريم على معنيين اثنين وهما النجاة والأمانة.

## المبحث الثابي

#### النجاة

أصلُ النَّجاءِ: الانفِصالُ عَنِ الشَّيء (149)، والخَلاصُ مِنه (150)، وِمنهُ قَولُهُم: نَجا فُلانٌ مِن فُلانٍ مِن فُلانٍ وأَنجَيتُهُ، إذا حَلَّصتُهُ مِن شَرِّ ما وَقَعَ فِيهِ (151). قَالَ تَعالى: ﴿ وَأَنجَيْتُهُ وَنَجَيْتُهُ وَنَجَيْتُهُ وَنَجَيْتُهُ وَنَجَيْوُكَ وَأَهْلَكَ اللهُ وَأَنجَيْتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

والنَّحوةُ والنَّحَاةُ : المَكَانُ المُرتَفِعُ المُنفَصِلُ بارتِفَاعِهِ عَمَّا حَولَهُ، وَقيل: سُمِّيَ لِكَونِهِ نَاجِياً مِنَ السَّيلِ<sup>(155)</sup>.

وَنَاجَيْتُهُ أَي: سَارَرَتُهُ، وأصلُهُ أَن تَخلو بِهِ فِي نَجوَةٍ مِنَ الأَرضِ. وَقيل: أصلُهُ مِنَ النَّجَاةِ، وهو أَن تُعاوِنَهُ على مَا فِيهِ خَلاصُه، أَو أَن تَنجو بِسِرِّكَ مِن أَن يُطَلِّعَ عَلَيك، وتَناجَى القَومُ، قَالَ تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَجَيْتُمْ فَالَ يَعْمَويَ وَالْعُدُونِ وَمُعْمَى النَّحِوَى، فَيُقَال: هُو نَجوى، وهُم نَجوى. وهُم نَجوى. قَلْلَ تعالى: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ لَا لَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

<sup>149 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص792.

<sup>150 -</sup> ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ج14، ص62.

<sup>151-</sup> ابن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص282. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج14، ص62.

أ-2 [النمل: ٥٣] [النمل: ٥٣]

<sup>153 - [</sup>العنكبوت: ٣٣]

<sup>154 [</sup>يونس: ٢٣]

<sup>155 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص792. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج14، ص62.

<sup>156 - [</sup>المجادلة: ٩]

<sup>157 [</sup>الإسراء: ٤٧]

<sup>158 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص792.

قَالَ تَعالى: ﴿ وَقَرَّبْنَهُ نَجِمَيًا ﴿ وَقَالَ سَبِحَانَهُ: ﴿ فَلَمَّا ٱسۡتَنَّ َسُواْ مِنْـهُ خَكَصُواْ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والنَّحَاةُ ومُشْتَقَاتُهَا وَرَدَت في القُرآنِ الكَرِيمِ في (69) مَوضِعاً، مِنها (58) مَوضِعاً في آياتٍ مَكِيَّةٍ، و(11) مَوضِعاً في آياتٍ مَدَنِيَّةٍ. وهي في القُرآنِ الكَرِيمِ على أربَعَةِ مَعَانٍ:

- 1. الخَلاصُ مِنَ الضُّر والعُقُوبَةِ، ومِنهُ قَولِهِ تَعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ
   فِرْعَوْنَ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ الْحُلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّعْرَافِ: 141] وفي [إبراهيم: 6]
- 2. السَّلامَةُ مِنَ الهَلاكِ: وذلِكَ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَلَى ﴾ (163) ، ومِثلُ ذَلِكَ في [الشعراء: 65] وفي [مريم: 72] ونَحوُهُ كَثيرٌ في القُرآنِ الكَرِيمِ.
- 3. الارتفاعُ: ومِنهُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ فَٱلْمُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَكَنِكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى
- 4. التَّوحِيدُ: ومِنهُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَيَكَقَوْمِ مَا لِينَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّوحِيدُ: ومِنهُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَيَكَقَوْمِ مَا لِينَ أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّوحِيدِ. (166)
  ٱلنَّارِ اللَّا ﴾ (165) ، أي: أدعُوكُم إلى التَّوحِيدِ. (166)

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>- [مريم: ۲۵]

الوسف: ۸۰ [يوسف: ۸۰

<sup>161 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص792. ابن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص282.

<sup>162 - [</sup>البقرة: ٩ ٤]

<sup>163 - [</sup>يونس: ١٠٣]

<sup>164 - [</sup>يونس: ۹۲] 165 - [غافر: ٤١]

<sup>166 -</sup> أبن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص282. الدامغاني، الوجوه والنظائر، مرجع سابق، ص745.

#### تعقيب على مفهوم النجاة

عبر دراسة مفهوم النجاة يتبن لنا أن:

- النجاة تعني الخلاص من الشر وحصول الخير وهي في هذا الجانب مشتركة مع معنى الفلاح.
- النجاة تختلف عن الفلاح من حيث المدلول والشمول، إذ الملاحظ إن الفلاح مصطلح أشمل من مصطلح النجاة.
- جاءت النجاة على أربعة معان في القرآن الكريم، وهي الخلاص من العقوبة والسلامة من الهلاك والارتفاع والتوحيد، وهي معان موجودة في معاني الفلاح.

## المبحث الرابع

#### النصر

النونُ والصَّادُ والراءُ أصلٌ صَحِيحٌ يَدُلُ على إتيانِ خَيرٍ. ونَصَرَ اللهُ المُسلِمِينَ: آتاهُم الظَفَرَ على عَدُوِّهِم. (167)

النَّصر والنُّصرةُ: العَونُ. (168) قَالَ تَعالى: ﴿ نَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ ﴿ آَلُ ﴾ (169) ، وقَالَ مَنَّ أَللَّهِ وَقَالَ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ مُسَاحَانَهُ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُكُمُ مُنَ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ اللّهِ وَالْفَتْحُ لَلْ عَيرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.

وانتَصَرَ فُلانٌ: انتَقَم. والنَّصرُ: المَطَر. والنَّصرُ: الإتيان. يُقال: نَصَرتُ أرضَ بني فُلان: أَتَيتُهَا، وأنشَدُوا:

إذا وَدَّعَ الشَّهِرُ الحُرَامُ فَودِّعي بِلادَ تَميمٍ وَانْصُرِي أَرضَ عامرِ (172)

ونُصرَةُ الله للعَبدِ ظَاهِرَةٌ، ونُصرَةُ العَبدِ للهِ هُو نُصرَتُهُ لِعِبَادِهِ، والقِيَامُ بِحفظِ حُدُودِهِ، ورِعَايَةِ عُهُودِهِ، واعتِنَاقِ أحكَامِهِ، واحتِنَابِ نَهيهِ (173)، قَالَ تَعالى: ﴿ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ ۞ عُهُودِهِ، واعتِنَاقِ أحكَامِهِ، واحتِنَابِ نَهيهِ (173)، قَالَ تَعالى: ﴿ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ ۞ ﴾ (175)، وقَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴿ ﴾ (175)، وقَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴿ ﴾ (175)، وقَولُهُ: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مَن يَضُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>167 -</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج2، ص563.

الكريم، المعتب العرب، مرجع سابق، ج14، ص160. الزين، معجم تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، ج80. الفيروز ابادي، البصائر، مرجع سابق، ج5، ص69.

<sup>169 - [</sup>الصف:13]

<sup>170 [</sup>النصر:1]

<sup>171 -</sup> أل عمران: 160]

<sup>172 -</sup> أبن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص284.

<sup>173</sup> الزين، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، ص883.

<sup>174 - [</sup>الحديد: 25] 175 - [محمد: 7]

ٱللَّهِ النُّكُ ﴾ (176). والانتِصارُ والاستِنصَارُ: طَلَبُ النُّصرَةِ، قَالَ عَزَّ مَن قَائِل: ﴿ وَإِنِ أَسْتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ اللهِ الله

وقَالَ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنكُصِرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ النَّصِر، ولَم يَقُل: انصُر، تَنبِيهاً أَنَّ ما يَلحَقُني يَلحَقُكَ من حَيثُ إِني جِئتُهُم بأمرِكَ، فإذا نَصَرتَنِي فَقَد انتَصرت لنَفْسِكَ، والتَّنَاصُر: التَّعَاوُن (179). قَالَ تَعالى: ﴿ مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ ﴾ (180) ، والنُّصرَةُ: حُسنُ الْمَعُونَةِ، قَالَ سُبحَانَهُ وتَعالى: ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُد بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقَطَعْ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَا يَغِيظُ ١٠٠٠ ﴿(181). أي: مَن كَانَ يَظُنُ مِن الكُفَارِ أَنَّ الله لا يُظهِرُ مُحَمداً صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ على مَن حَالَفَهُ، فَليَختَنق غَيظًا حتى يَمُوتَ كَمداً، فإنَ الله عَزَّ وَجَلَّ يُظهرَهُ، ولا يَنفَعُهُ غَيظُهُ ومَوتُهُ خَنقًا (182). قَالَ الرازي رَحِمَهُ الله: إنَّ مَن ظَنَّ أن لَن يَنصُرَ الله مُحَمَداً صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ فِي الدُّنيا بإعلاء كَلِمَتِهِ وإظهَار دِينهِ، وفي الآخِرَةِ بإعلاء دَرَجَتِهِ والانتِقَام مِمَن كَذَّبَهُ، مَن كَانَ يَظُنُ ذَلِكَ، ثم يُغِيظُهُ أَنَهُ لا يَظفَرُ بَمَطلُوبِهِ فليستَقص وُسعَهُ في إزَالَةِ ما يُغِيظُهُ بأن يَفعَلَ ما يَفعَلُ مَن بَلَغَ مِنهُ الغَيظُ كُلَ مَبلَغ حتى مَدَّ حَبلاً إلى سَماء بَيتِهِ فاحتَنقَ ، فلينظُر أنهُ إن فَعَلَ ذَلِكَ هل يُذهِبُ نَصرَ الله الذي يُغيظُهُ. (183)

<sup>176 [</sup>الصف:14]

<sup>177 - [</sup>الأنفال: 72]

<sup>178 - [</sup>القمر:10]

<sup>179 -</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص808

<sup>180 - [</sup>الصافات: ٢٥]

<sup>181</sup>\_ [الحج: ١٥]

<sup>182</sup> ألفر الهيدي، العين، مرجع سابق، ج4، ص228. ابن منظور، السان العرب، مرجع سابق، ج14، ص160.

<sup>183 -</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج23، ص15.

وكَلمَةُ النَّصر ومُشتَقَاتُها وَرَدت في القُرآنِ الكَريم في (143) مَوضِعا، مِنها(60) مَوضِعًا في آياتٍ مَكِّيَةٍ، و(83) مَوضِعاً في آياتٍ مَدَنِيَّةٍ. وهِيَ في القُرآنِ الكَرِيمِ عَلَى مَعانِ عدة:

- 1. المَنعُ، (184) ومِنهُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ فَلَا يُحَفَّقُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ ﴾ (185). فإنَ ما كَانَ لَهُم مِن نَعيم في الدُّنيا، ومُلكٍ، وجَاهٍ، وغَيرُهُ لَن يَمنَعَهُم مِن دُخُول جَهَنَّم -والعِياذُ بالله- ولَن يَمنَعَهُم يَومَ القِيَامَةِ مِنَ العَذَابِ. وقَولُهُ تَعالى: ﴿ هَلْ يَضُرُونَكُمُ ۚ أَوۡ يَنْكَصِرُونَ اللَّهِ ﴾ (186) . أي: يَمنَعُونَكُم مِن عَذاب الله. فإنَ الآلهةَ التي عَبَدَتُمُوهَا مِن دُونِ الله، والأصنَامَ والأندَادِ لَنْ تُغنى عَنكُم اليَومَ شَيئًا، ولَنْ تَمنَعُكُم مِن عَذَابِ الله ولَنْ تَمنَعَ نَفسَها؛ فَإِنَكُم وإياها اليَومَ حَصَبُ جَهَنمَ أنتُم لها وَاردُون. (187)
- 2. العَونُ، (188) ومِنهُ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكِ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُم ۖ وَمِنهُ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكِ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُم ۚ وَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُم وَاللَّهُ مِن يَنصُرُونُه وَاللَّهُ مِن يَنصُرُهُم وَاللَّهُ مِن يَنصُرُه وَاللَّهُ مِن يَنصُرُونُه وَاللَّهُ مِن يَنصُرُونُهُ وَاللَّهُ مِن يَنصُرُونُ وَاللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ مِن يَنصُرُونُ وَاللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ يَنصُونُ وَاللَّهُ مِن إِلَّهُ مِن إِن اللَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن إِن اللَّهُ مِن إِلَّهُ مِن يَنصُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مُلَّا لِلَّهُ مِن إِن إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مِن إِلَّهُ وَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِن إِلَّهُ إِلَّهُ مِن أَنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِن أَنَّ مِنْ إِلَّهُ مِن إِلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَنَّا مِن مُوالَّهُ مِنْ أَلَّا مِن أَلَّا أُولِي مِن أَلَّا أَلَّا مُعْمِلًا مِن أَلَّا مِن أَلَّا مِنْ أَلَّ أَلَّا مِن أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِلَّا مِنْ مِنْ مُؤْمُ أَلَّا مِنْ أَلّ أي: وليُعِينَنَّ الله مَن يُقاتِل في سَبيلِهِ، لِتَكُونَ كَلِمتُهُ العُليا على عَدُوِّهِ; فنَصْرُ الله عَبِدَهُ: مَعُونَتُهُ إِيَاهُ، ونَصرُ العَبِدِ رَبَّهُ: جهَادُهُ في سَبِيلِهِ، لِتَكُونَ كَلِمَتُهُ العُليا. وقَولُهُ سُبحَانَهُ: ﴿ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ إِنَّ ﴾ (190) ، أي: لنُعَاوِنَنَّكُم على عَدُوِّكُم.
- 3. الظَّفَر (191)، ومِنهُ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: اجعَل لَنا الظُّفَرَ وحُسنَ العَاقِبَةِ. ومِثلُهُ في [آل عمران:147]

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>- ابن موسى، ا**لوجوه والنظائر**، مرجع سابق، ص159. الدامغاني، ا**لوجوه والنظائر**، مرجع سابق، ص775. ابن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص284.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>- [البقرة: ٨٦]

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>- [الشعراء:٩٣]

<sup>187-</sup> أبن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3، ص413.

<sup>188-</sup> ابن موسى، الوجوه والنظائر، مرجع سابق، ص159. الدامغاني، الوجوه والنظائر الألفاظ الكتاب العزيز، مرجع سابق، ص775. ابن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص284.

<sup>189 - [</sup>الحج: ٤٠] 190 - [الحشر: ١١]

<sup>191-</sup> أبن موسى، الوجوه والنظائر، مرجع سابق، ص159. الدامغاني، الوجوه والنظائر الألفاظ الكتاب العزيز، مرجع سابق، ص775. ابن الجوزي، **نزهة الأعين**، مرجع سابق، ص284. <sup>192</sup>- [البقرة: ٢٥٠]

4. الانتِقَامُ (193)، ومِنهُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَلَمَنِ ٱنْكَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَلَمَنِ ٱنْكَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا أَخَذَ حَقَّهُ وانتَقَمَ مِن الذي ظَلَمَهُ دُونَ تَعَدٍ ولَم يَظلِم. وقَولُه سُبحَانَهُ: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ وَ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ اللَّ ﴾ (195) . يَعني: فانتَقِم لي مِنهُم بعَذاب تَبعَثُهُ

#### تعقيب على مفهوم النصر

عبر دراسة مصطلح النصر يتبين لنا أن:

- النصر إتيان الخير والظفر والعون والفوز في الدنيا.
- النصر منة من الله عز وجل لعباده المؤمنين على أعدائهم.
- قد يكون النصر من العبد للعبد بقدرة الله عز وجل وفضله.
- إذا ورد النصر في الحياة الدنيا يكون للمؤمنين على أعدائهم أما إذا ورد في القرآن فيكون منفيا ويجيء مضافا إلى الكافرين مثل قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي مُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٢٩) الا في موضعين في القران الكريم إحداها في سورة الحشر:12 في حديث القرآن الكريم عن أهل الكتاب والمنافقين. والآخر في: سورة القصص:81 في الحديث عن قارون.
- النصر فلاح للمؤمنين في الدنيا، إذ هو نتيجة طبيعية للجهاد في سبيل الله الذي هو صفة من صفات المفلحين. (198)

<sup>193-</sup> ابن موسى، الوجوه والنظائر، مرجع سابق، ص159. الدامغاني، الوجوه والنظائر الألفاظ الكتاب العزيز، مرجع سابق، ص775. ابن الجوزي، **نزهة الأعين**، مرجع سابق، ص284. 194- [الشورى:٤١]

<sup>195 - [</sup>القمر: ١٠]

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup>- النسفي، **مدّارك التنزيل**، ج2، ص622، ط1، 1416هـ، دار النفائس، بيروت لبنان .

<sup>197 - [</sup>الأنبياء: ٣٩]

<sup>198 -</sup> سير د في الفصل الثالث إن شاء الله صفات المفلحين يذكر الباحث من ضمنها الجهاد في سبيل الله. فبما أن الجهاد صفة للمفلحين فالنصر إن شاء الله نتيجة لاتصاف المفلحين بهذه الصفة.

الفصل الثالث: صفات المفلحين

وفيه ستة مباحث

المبحث الأول: الإيمان بالله عز وجل.

المبحث الثاني: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته.

المبحث الثالث: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله.

المبحث الخامس: الصبر.

المبحث السادس: ذكر الله عز وجل.

# المبحث الأول الإيمان بالله عز وجل وفيه خمسة مطالب

# المَطلبُ الأول: في قَولِهِ تَعَالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ ﴾ (199)

أي: قَد أدركَ الذينَ صَدَّقُوا الله ورَسُولُهُ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم، وأقروا بِمَا جَاءَهُم بِهِ مِن عِندِ الله وعَمِلوا بِمَا دَعَاهُم إليهِ مِمَّا سُمِّيَ في هَذِهِ الآيةِ الخُلُودَ في جَنَّاتِ رَبِهِم وَفَازُوا بِطَلبِهِم لَدَيهِ. قَالَ كَعبُ: لَم يَخلُق الله بِيَديهِ إلا ثَلاثاً: خَلَق آدَمَ بِيدِهِ، وَكَتَب رَبِهِم وَفَازُوا بِطَلبِهِم لَدَيهِ. قَالَ كَعبُ: لَم يَخلُق الله بِيَديهِ إلا ثَلاثاً: ﴿ قَدَ أَفْلُحَ اللهُ وَكُتب التَّورَاةَ بِيدِهِ، وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدَن بِيدِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهَا تَكلَّمِي، فَقَالَت: ﴿ قَدَ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ التَّورَاةَ بِيدِهِ، وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدَن بِيدِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهَا تَكلَّمِي، فَقَالَت: ﴿ قَدُ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَا لَكَرَامَةِ (200) لِمَا عَلِمَت فِيهَا مِنَ الكَرَامَةِ (201).

وعَن عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُحْرِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَالْ تَعْرِمْنَا وَالْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ وَآثِرْنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ وَآثِرْنَا وَلَا تُحْرِمُنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ عَلَيْ عَشْرُ وَآثِنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَا تَعْرِمُنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عَشْرُ وَسُلَّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عَشْرُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عَنْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَامَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْوَلِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَالَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَى عَلَ

و"قد" في الآيةِ تُشِتُ الْمَتَوَقَّع، ولا شَكَّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُتَوَقِّعِينَ لِمِثْلِ هَذِهِ البِشَارَةِ وَهِيَ الإِحبَارُ بِثَبَاتِ الفَلَاحِ لَهُم، فَخُوطِبوا بِمَا دَلَّ عَلَى ثَباتِ مَا تَوَقَعُوهُ. (204)

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>- [المؤمنون: 1].

<sup>200 -</sup>المؤمنون: 1].

<sup>201 -</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج، ص، السيوطي، الدرر المنثور، مرجع سابق، ج7، ص183.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>- [المؤمنون: 1].

<sup>203-</sup> الواحدي: علي بن أحمد بن محمد بن علي، أسباب نزول القرآن، ص507، ط1، 1426هـ، دار الميمان، الرياض، المملكة العربية السعودية. الشربيني: محمد بن أحمد الخطيب، متوفى سنة 977هـ، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ج2، ص630، ط1، 1425هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. الطبري: جامع البيان، ج9، ص196. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص3458. مرجعان سابقان.

<sup>204 -</sup> الزمخشري: الكشاف، مرجع سابق، ج3، ص177.

قَالَ الشُّوكَانِ رَحِمَهُ الله: "قد" هُنَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ تَأْكِيداً لِفَلاحِ الْمُؤمِنِينَ، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ تَأْكِيداً لِفَلاحِ الْمُؤمِنِينَ، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ تَقرِيباً للمَاضِي مِن الحَالِ، لأَن "قد" تُقرِّبُ المَاضِي مِن الحَالِ حَتى تُلحِقَه بَكُونَ المَعنى فِي الآيةِ: أَنَّ بِحُكمِهِ، أَلا تَرَاهُم يَقُولُونَ قَد قَامَت الصَّلاةُ قَبلَ حَالِ قِيَامِهَا. فَيَكُونُ المَعنى فِي الآيةِ: أَنَّ الفَلاحِ قَد حَصَلَ لَهُم وأَنَّهُم عَلَيهِ فِي الحَال. (205)

## المَطلَبُ الثَّاني: مَعنَى الإيمان

الإيمانُ لُغَةً: التَّصدِيقُ، وفي التَترِيلِ: ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴿ ﴾ (206) أي: بِمُصدِّق. (207) فَيُدعَى المُصدِّق بِالشَيءِ قَولاً مُؤمِناً بِهِ، ويُدعَى المُصدِّق قَولَهُ فِعلَهُ مُؤمِناً. (208) وَيَكُونُ بَعيى الأَمَانِ، فالمُؤمِنُ يُؤمِّنُ نَفسَهُ بِإِيمَانِهِ مِنَ العَذَابِ، واللهُ تَعالى مُؤمِّنُ الأَولِيَائِهِ مِنَ العَذَابِ، واللهُ تَعالى مُؤمِّنُ الإيمانُ الإيمانُ العِذَابِ. ويُكونُ بِمَعنى الطَمأنينَةِ، فالمصدِّقُ بالخَبرِ مُطمئنٌ إليهِ. ويُطلَقُ الإيمانُ أيضاً على احتِنَابِ الكَبَائِرِ، وعلى كُلِ خِصلَةٍ مِنَ الفَرائِضِ وَعلى كُلِ طَاعَةٍ. (209) أيضاً على احتِنَابِ الكَبَائِرِ، وعلى كُلِ خِصلَةٍ مِنَ الفَرائِضِ وَعلى كُلِ طَاعَةٍ. (209)

الإيمانُ في الشرع: احتُلِفَ في مَعنى الإيمانِ شَرعاً على أقوال كَثيرَةٍ لَيسَ هَذا مَجَالُ سَردِها، إنما سَأكتَفِي بِمَا ذَهَبَ إليهِ أهلُ السُّنَّةِ في تَعرِيفِ الإيمان:

الإيمان: تَصديقٌ بالجِنَانِ، وإقرارٌ باللِسَانِ، وعَملٌ بالأركَانِ، (210) فَمَن أَخَلَ بالأَركَانِ، (210) فَمَن أَخَلَ بالتَّصدِيقِ فَهُوَ مُنافِق، ومَن أَخَلَ بالإقرارِ فَهُوَ كَافِر، ومَن أَخَلَ بالعَمَلِ فَهُوَ فَاسِق. فالإيمانُ كَلِمةٌ حَامِعةٌ للإقرارِ باللهِ وكُتبِهِ ورُسُلِهِ وتَصدِيقُ الإقرارِ بالفِعلِ. (211)

<sup>205-</sup> الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج2، ص1004، ط1، 1422هـ، عالم الكتب، بيروت- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> ـ [بو سف· ۱۷]

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص114. العز بن عبد السلام: عز الدين بن عبد العزيز، تفسير القرآن، ج1، ص99، ط1، 1416هـ، دار ابن حزم، المملكة العربية السعودية. ابن كثير: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج1، ص68، ط1، 1425هـ، دار عالم الكتب، بيروت-لبنان.

<sup>208 -</sup> الطبري: جامع البيان، مرجع سابق، ج1، ص184.

<sup>209 -</sup> ابن عبد السلام، تفسير القرآن، مرجع سابق، ج1، ص99.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>-ابن مندة: محمد بن اسحق بن يحيى، **الإيمان**، ج1، ص347، ط4، 1421هـ، دار ابن حزم، بيروت- دار الفضلية، الرياض. اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ج1، ص471، ط1، 1423هـ، دار الكتب العلمية- بيروت.

<sup>211 -</sup> ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم، مجموعة الفتاوى، ج2، ص100، ط3، 1419هـ، دار الوفا.

قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابن تَيميةَ رَحِمَهُ الله: إنَ الإيمانَ قُولٌ وَعَمَلٌ؛ قُولُ القَلبِ واللِسَانِ، وَعَمَلُ القَلبِ واللِسَانِ والجَوَارِح، وأنَهُ يَزِيدُ بالطَاعَةِ ويَنقُصُ بالمَعصِيَةِ. (212)

وَقَالَ ابنُ كَثيرٍ رَحْمَهُ الله: الإيمانُ الشَرعِيُّ المَطلوب لا يَكُونُ إلا اعتِقَاداً وَقَولاً وَعَملاً. وهذا ما ذَهَبَ إليه أكثرُ الأثِمَةِ، بَل قَد حَكاه الإمَامُ الشَافِعِي والإمامُ أحمَد بن حَنبَل وأبو عُبَيد وغَيرُ واحِدٍ إجمَاعاً، أنَّ الإيمانَ قُولٌ وعَملٌ يَزيدُ ويَنقُصُ. (213)

قَالَ ابن حَجر رَحمهُ الله: الإيمانُ شَرعًا: تَصدِيقُ الرَسُولِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم في مِا حَاءَ بِهِ مِن رَبهِ. وَقَال هَذا مُتَفَقٌ عَلَيه. (214)

قَالَ الإمَامُ الطَحَاوِي رَحِمهُ الله: الإيمان: الإقرارُ باللسِانِ والتَصدِيقُ بالجِنَانِ. (215)

مِن أقوالِ العُلماءِ السَابِقَةِ يَتَبَينُ لَنا أن الإيمانَ قُولٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنقُص وَهذا مَذهَبُ أهلِ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ، وهُو الصَحِيحُ إن شَاءَ الله، وَهُو شِبهُ إجماعٍ بَينَهُم كَما حَكَاهُ أكثرُ مِن وَاحِدٍ مِن أَثمَةِ السَلَفِ والخَلَفِ وهو ما ذهب إليه أهل الحديث وأهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، أمَا تَعريفُ الطَحَاوي رَحِمَهُ الله للإيمان، واقتِصَارِهِ عَلَى الإقرارِ والتَّصديق، فَهُو قَولُ مُخَالِفٌ لِقَولِ أهلِ السُّنَةِ والجَماعَةِ، وتَعريفُ أبن تَيمِية رَحِمَهُ وهُو تَعريفٌ قاصِرٌ والصَوابُ الذي عَليهِ أهلُ السُّنَةِ والجَماعَةِ، وتَعريفُ ابن تَيمِية رَحِمَهُ الله أصوب وأقرَب إلى الحَقِ، وَهوُ المُطَابق للقُرآنِ الكَريمِ والسُّنَةِ النَبَويَّةِ، وَلا يُعتَدُ بخِلافِ الطَحَاوِي رَحِمَهُ الله، وفي القولِ بأنَ الإيمان قولٌ واعتِقادٌ وعَملٌ دَليلٌ واضِحٌ مِنَ القُرآنِ الكَريم والسُّنَةِ النَبَويةِ الشَريفَةِ:

أَمَا أَنَ الإيمَانَ قَولٌ بِاللسَانِ، فَذَلِكَ فِي قَولِهِ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا أَقُل لَمْ تَوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمُنَا ﴿ اللَّهَ ﴾ (216) وَقُولِهِ سُبحَانَه: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَا تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمُنَا ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>212-</sup>الطبري: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، مرجع سابق، ج1، ص184.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup>- ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق، ج1، ص68.

<sup>214 -</sup> ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، ج1، ص67.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>- الطحاوي: أ**صول العقيدة الإسلامية للطحاوي،** شرح علي بن أبي العز الأذرعي، ص112، ط1، 1407، مؤسسة الرسالة – بيروت.

<sup>216 [</sup>الحجرات: ١٤]

والدَلِيل عَلَى أَنهُ اعتِقَادٌ بالقَلبِ قَولهُ سُبحَانه: ﴿ وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَحَل: ﴿ أُولَئِيكَ حَتَب فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَنَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه "(221) وقولُ النبي صلى اللهُ عَليهِ وَسَلَم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه "(221) والدَلِيلُ عَلَى أَنهُ عَمَلٌ، قَولهُ سُبحَانه: ﴿ وَمَا أُمُورًا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ عَمَلٌ صَلّهِ عَمَلًا صَلّهُ عَمَلًا صَلّهُ عَلَيهِ وَمَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم الأعمَال، قال: فَإِذَا فَعَلَتَ النّبُويَةِ حَدِيثُ الأَعرَابِ – لَمَا عَدَّ عَليهِ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم الأعمَال، قال: فَإِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ فَقد آمَنت. فَدَلَ عَلَى أَن مَحِمُوعَ هَذِهِ الأَفْعَالِ إِذَا أَتَى بِهَا فَهُو مُؤْمِن. (224)

وَفِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا مَرَزَقَتُهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ رَزَقُ اللّهَ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنِينَ هُم اللّذِينَ جَمَعُوا هَذِهِ الأعمَالِ التي يَعضُهَا يَقَعُ فِي القَلْبِ، وَبَعضُهَا بِاللّهَانِ، وَبَعضُهَا بِهِمَا وَسَائِرِ البَدنِ. (226)

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>- [المائدة: ٤١ ]

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>- أخرجه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج1، ص102. كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، حديث رقم(17).

<sup>219 [</sup>الحجرات: ١٤]

<sup>220 [</sup>المجادلة: ٢٢]

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>- رواه أبو داوود، سنن أبي داوود، مرجع سابق، ص765، كتاب الأداب، باب الخيبة، حديث رقم(4880). والترمذي الترمذي مننه، ج3، ص127، كتاب البر والصلة والأداب، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، حديث رقم(2032).

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup>- [البينة: ٥] <sup>223</sup>- [الكهف: ١١٠]

<sup>224 -</sup> اللالكائي، شرح أصول أهل السنة والجماعة، مرجع سابق، ج1، ص471. بتصرف.

<sup>225 [</sup>الأنفال: ٢ – ٤]

<sup>226</sup> البيهقي: أحمد بن الحسين ابن علي بن موسى، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص212، ط1، 1420هـ، دار ابن حزم – بيروت، دار الفضيلة - الرياض.

فَبَعدَ هَذِهِ الأَدِلَةِ الصَحِيحَةِ الصَرِيحَةِ، مِنَ نَصِ القُرآنِ الكَرِيمِ والسُّنَةِ النَبَوِيَةِ، لَا اعتِبَارَ لُمُخَالِفٍ فِي ذَلِكَ هُو مِن صَرِيحِ اعتِبَارَ لُمُخَالِفٍ فِي ذَلِكَ هُو مِن صَرِيحِ القُرآنِ و صَحِيح السُّنَةِ النَبَويَةِ الشَرِيفَةِ، وَهُوَ الصَوابُ إِن شَاءَ الله وبالله التوفِيق.

والْمؤمِنُ هُوَ الذي يَكُونُ مِن نَفسِهِ فِي أَمن والخَلقُ مِنهُ فِي أَمن، ويَأْلَفُهُ كُلُ مَن يَراهُ وَيَفرَحُ بِرُوْيَتِهِ كُلُ مَحزُونٍ، ويَأْنَسُ بِهِ كُلُ مُستَوحش، ويَأُوي إليهِ كُلُ هَائم، ويكونُ لِقَاؤَهُ سَلُوى للمُؤمنين، ومُجَالستُهُ رَحَمَةٌ للمُريدِينَ، وكَلامُهُ مَوعظَةً للمُتقِين. (227)

وعَلَى هذا فالمؤمنُ يَجِبُ أَن يُؤمن بالله عَزَّ وَجَل قَولاً وفِعلاً واعتِقَاداً، وأَن يُؤمِنَ بأركَانِ الإيمانِ كَامِلَةً دُونَ أَيِّ شَكِ فِي أَيٍّ مِنها.

المطلب الثالث: أركانُ الإيمان (228)

وهي سِتةُ أركان نَذكُرها باحتِصَارِ شَدِيد:

- 1. الإيمانُ بالله تعالى: وَهُوَ أَن تُصدِّقَ بِوُجُودِ الله تَعَالَى ووَحدَانِيَتِهِ، وأَنَهُ هُوَ الإلهُ المُعبود وَحدَهُ، وتُخلِصَ جَميعَ أَنواعِ العِبَادةِ كُلها لَهُ، وتَنفيها عَن كُلِ مَعبودٍ سِوَاه، وأَن تُؤمِنَ بأسمَائِهِ وصِفَاتِهِ التي أَخبَرنَا سُبحَانَه وتَعَالَى عَنها، وأَن تُؤمِن بتَوحيد الحَاكِمِية، وأَن تُثبِتَ أَفعَالَ الله بتَوحيد الحَاكِمِية، وأَن تُثبِتَ أَفعَالَ الله وآيَاتِهِ فِي الحَياةِ، وأَن تُثبِتَ إِرادَته وقُدرَته ومَشِيئته فِي كُلِ أَمرٍ. (229)
- 2. الإيمانُ بالملائكة: وَهُوَ أَن تَأْخُذَ مَا جَاءَت بِهِ النُصوصَ القُرآنِيةِ وَمَا جَاءَت بِهِ النُصوصُ الخُدِيثِيَةُ الصَحِيحَةُ عَن عَالَمِهِم بتَصديق وَيَقِينِ واطمئنَانٍ، وأَن لا تُضيفَ على هَذهِ النُصوصِ شَيئاً مِن عِندِكَ؛ لأَهَا هِيَ وَحدَها المَصدَرُ اليَقينِيُ عَن عَالَمِ الغَيبِ وَمَا فِيهِ، وأَهُم عِبادُ مُكرَمُون، كُلُّ لَهُ عَمَلهُ لا يَتعَداهُ، وَهُوَ عَلى قَدرِ مَا أُمِرَ بِهِ وَلا يُقَصِّرُ عَنهُ . (230)

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>- السلمي: محمد بن الحسين بن موسى، **حقائق التفسير**، ج2، ص30، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

<sup>228 -</sup> انظر: العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>- انظر: **مجموعة التوحيد** لمجموعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وغيرهم، ج1، ص141 هـ، دار البيان – دمشق.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup>- انظر: الطحاوي، أ**صول العقيدة الإسلامية**، ص121.

- 3. الإيمان بالكتب السماوية: وَهُوَ أَن تُصَدِّقَ بِوُجُودِهَا، وَإِنزَالِهَا على السَابِقين، مَا سَمى الله تعالى مِنهَا في كُتُبِهِ، مِنَ التَورَاةِ، وَالإنجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَكُتُباً أَنزَلَهَا لَم يُسَمِها، وَأَن تَعتبرَها مِن مَظَاهِرِ رَحْمَةِ الله تَعالى بِالنَّاسِ، وَأَنهَا مُنزَّلَةٌ مِن عِندِهِ يُسبَحِها، وَأَنهُ حَقٌ وَهُدى وَنُور وَبَيانٌ وَشِفَاءٌ، وَأَن تُؤمِنَ بِأَنَ القُرآنَ الكريم هُو سُبحَانَهُ، وَأَهَا حَقٌ وَهُدى وَنُور وَبَيانٌ وَشِفَاءٌ، وَأَن تُؤمِن بِأَن القُرآنَ الكريم هُو عَاتم هَذِهِ الكُتُب، وَأَن الله تَعهَد بِحِفظِهِ، وَأَنهُ سَيبقى كِتَابَ البَشريةِ الخَالِد، وَنُورَهَا الْمَادِي، وَدُستُورَها الْعَادِل، وَقائِدَها الرَائِد إلى قِيَامِ السَاعَةِ. (231)
- 4. الإيمان بالرسل: أن تُؤمِن بِمَن قَصَّهُم الله عَلَينا في القُرآنِ الكَريمِ، وَأَخبَرَنا بِأَسْمَائِهِم وَأَن لا تُخرِجَ وَاحِداً مِنهُم مِن الأَنبِيَاءِ، وَأَن تُؤمِن بَأَن لله رُسُلاً آخرين لَم يُخبِرنا عَنهم، وأن تُؤمِن بَأَن سَيدَنَا مُحَمد صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم خَاتمُ النبيين وَالمرسَلين، وأنه رَحمَة الله تعالى لِلعَالَمِين، وأن رِسَالَته لِلناسِ كَافَة حَتى قِيَامِ السَاعَةِ، وأن تُثبِت لَهُم الصِفَاتِ الحَسنَة، وأن تُنزِهَهُم عَنِ الرَذَائِلِ والقَبَائِحِ والمَعاصِي. (232)
- 5. **الإيمانُ باليومِ الآخرِ**: هُوَ أَن تُصَدِقَ بِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللهِ وَالسُّنَةِ النَّبُويَةِ مِن عَوالِم هَذَا اليَومِ، وَأَحدَاثِهِ، وَتَفصِيلاتِهِ، وَعَذَابِ القَبرِ وَنَعيمِهِ، وَالإيمان بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَنَعيمِهِ، وَالإيمان بِالبَعثِ، وَالحَشرِ، وَالعَرضِ، وَالحِسابِ، السَّاعَةِ، وَلَفْحَاتِ الصُّورِ، والإيمانِ بِالبَعثِ، وَالحَشرِ، وَالعَرضِ، وَالحِسابِ، وَالميزانِ، وَالشَّفَاعَةِ، وَالإيمانِ بِالجَنةِ وَدَرَجَاتِهَا، وَالنَّارِ وَأَدراكِهَا. (233)
- 6. **الإيمان بالقدر**: وَهُوَ أَن تُثبِتَ لللهِ وَحدَهُ الفَاعِليةَ، وَالتَأْثيرَ، وَالإِرَادَةَ النَّافِذَةَ الطَلِيقَةَ فِي هَذَا الوُجُودِ، وَأَن تَجعَلَ النَّفَعَ وَالضَرَرَ بِيَدِ اللهِ سبُحَانَهُ وَحدَهُ، وَكَذَلِكَ الخَيرَ وَالشَّر. (234)

هذه هي أركان الإيمان التي أمر الشارع الحكيم بالإيمان بها حتى يكون الفرد مؤمناً حقاً فإن أنكر إحداها لم يصح إيمانه،

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup>- انظر: الخالدي: صلاح عبد الفتاح، **في ظلال الإيمان**، ج2، ص80-84، ط3، 1415هـ، دار القلم، دمشق – سوريا. <sup>232</sup>- المرجع السابق نفسه.

<sup>233 -</sup> انظر: الخالدي: صلاح عبد الفتاح، في ظلال الإيمان، مرجع سابق، ج2، ص82.

<sup>234-</sup> انظر: المرجع السابق

#### المطلب الرابع: معاني الإيمان في القرآن الكريم

وَالإيمانُ فِي القُرآنِ جاء عَلَى معانٍ عِدَة، مِنها:

- 1. التَّصدِيقُ: وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴿ ﴾ (235) أي بمُصدِق. (236)
- 2. التَّوجِيدُ: وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُۥ ﴿ ﴾ (237) أي: يَكفُر بِكَلِمَةِ التَّوجِيدِ. (238)
- الصَّلاةُ: وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- 4. **الإيمان الشرعي**: وَهُوَ مَا جَمَعَ الأركَانَ الثَلاثَةَ المَذكُورَةَ، وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالى: 
  ﴿ وَكَبْثِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ﴿ (241) وَهُوَ كَثِيرٌ فِي القُرآنِ الكَريمِ. (242)
- 5. الإقرارُ بِاللسَانِ مِن غَيرِ تَصدِيقٍ بِالقَلبِ: (243) وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلنَّمِينِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ (244) أَي ءَامَنُوا بِٱللَّهِ ﴿ (344) أَي آمَنُوا بِٱلسِنَتِهِم. (245)

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>- [يوسف: ۱۷]

<sup>236-</sup> ابن الجوزي، نزهة الأعين، ص45. موسى هارون، الوجوه والنظائر في القران، ص84. الدامغاني، الوجوه والنظائر، ص128. النيسابوري، وجوه القران الكريم، والنظائر، ص128. النيسابوري، وجوه القران الكريم، ص108، مراجع سابقة. يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القران مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، ص108، ط1997، الشركة التونسية للتوزيع.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup>- [المائدة: ٥]

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>- آبن الجوزي، نزهة الأعين، ص45. موسى هارون، الوجوه والنظائر في القران، ص84. الدامغاني، الوجوه والنظائر، ص158. الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز، ج2، ص150. النيسابوري، وجوه القران الكريم، 29. يحيى بن سلام، التصاريف، ص109. مراجع سابقة.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>- [البقرة: ١٤٣]

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>- الفيروز ابادي، بصائر ذوي التمييز، ج1، ص150. ابن الجوزي، نزهة الأعين، ص46. النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، ص29. مراجع سابقة

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>- [البقرة: ٢٥]

<sup>242 -</sup> ابن الجوزي، نزهة الأعين، ص45. النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، ص29. مرجعان سابقان.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>- في هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها على وجوه كثيرة، أحد الوجوه هو القول الذي دُكر، انظر: ابن الجوزي: **زاد المسير في علم التفسير** في تفسير الآية 62 من سورة البقرة، ط4، 1407هـ، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان.. **ومفاتيح الغيب**، في تفسير هذه الآية. القرطبي، **والجامع لأحكام القرآن**. وغيرها من التفاسير.

6. الدُعَاءُ: وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَكَا ءَامَنُواْ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَعَقِيدَةُ أَهلِ السُنَةِ فِي الإِيمَانِ أَنَ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُصُ، فَيزِيدُ بِالطَاعَةِ وَيَنقُصُ بِالمَعصِيةِ وَالْمُؤْمِنُونَ مُطَالَبٌ بِزِيَادَةِ إِيمَانِهِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ مُطَالَبٌ بِزِيَادَةِ إِيمَانِهِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمَانُ مُطَالَبٌ بِزِيَادَةِ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَايَنْهُمْ عَلَيْهِمْ عَايَنْهُمْ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَايَنْهُمْ عَلَيْهِمْ عَايَنْهُمْ وَالْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَايَنْهُمْ عَلَيْهِمْ عَايَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عِلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَ

قَالَ البُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ: لَقيتُ أَكثَرَ مِن أَلفِ رَجُلٍ مِنَ العُلَمَاءِ بِالأَمصَارِ فَمَا وَأَيتُ أَحَداً يَختَلِفُ فِي أَنَ الإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنقُصُ. (250) وَكَفَاكَ بِهَذِهِ الشَهَادَةِ.

وقَالَ ابنُ القَيِمِ رَحِمَهُ اللهُ: وَالإِيمَانُ لَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، ظَاهِرُهُ قَولُ اللسَانِ وَعَمَلُ الجَوَارِحِ، وَبَاطِنُهُ تَصدِيقُ القلب، وَانقِيَادُهُ وَمَحَبَتُهُ، فَلا يَنفَعُ ظَاهِرٌ لا بَاطِنَ لَهُ، وَإِن حُقَنَ بِهِ الدِمَاءُ وَعُصِمَ بِهِ المَالُ وَالذُرِيَةُ، وَلا يُحزِئ بَاطِنٌ لا ظَاهِرَ لَهُ، إلا إذا تَعَذَرَ بِعَجز أو بِهِ الدِمَاءُ وَعُصِمَ بِهِ المَالُ وَالذُرِيَةُ، وَلا يُحزِئ بَاطِنٌ لا ظَاهِرَ لَهُ، إلا إذا تَعَذَرَ بِعَجز أو إكرَاهٍ وَخُوفِ هَلَاكٍ، فَتَحلُّفُ العَمَلِ ظَاهِراً مَع عَدَمِ المَانِع دَلِيلٌ عَلى فَسَادِ البَاطِنِ وَخُلُوهِ مِنَ الإِيمَانِ، وَنَقَصِهِ دَلِيلُ نَقصِهِ، وَقُوتُهِ دَلِيلُ قُوتِهِ، فَالإِيمانُ قَلبُ الإسلامِ وَلُبُهُ، وَاليَقِينُ قَلبُ الإِيمانِ وَلُيهُ، وَكُلُ إِيمانٍ لا يَزِيدُ الإِيمانَ وَاليَقِينَ قُوةً، فَمَدخُول، وَكُلُ إِيمانٍ لا يَبعَثُ على العَمَلِ فَمَدخُول، وَكُلُ إِيمانٍ لا يَبعَثُ على العَمَلِ فَمَدخُول. وَكُلُ إِيمانٍ لا يَبعَثُ على العَمَلِ فَمَدخُول.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>- الدامغاني، الوجوه والنظائر، ص127. سلام، التصاريف، ص108. النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، ص29. مراجع سابقة.

<sup>246</sup> مر اجع ساب 246 - [بونس: ۹۸]

<sup>247 -</sup> أبن الجوزي، نزهة الأعين، مرجع سابق، ص45.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>- [الأنفال: ٢]

<sup>249 -</sup> انظر: الطحاوي، العقيدة الطحاوية ، ص20. ابن تيمية، العقيدة الواسطية، ص135. مرجعان سابقان.

<sup>250-</sup> ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج1، ص60، كتاب الإيمان.

<sup>251 -</sup> ابن القيم: محمد بن أبي بكر الحنبلي، الفوائد ، ص131، ط1، 1423هـ ، دار ابن حزم.

### المطلب الخامس: صِفاتُ الْمؤمنينَ المُفلِحين

ذَكَرَ الله عَزَ وَجَلَّ بَعدَ أَن بَشَّرَ الْمؤمِنينَ بِفَلاحهِم وَنَجَاتِهِم وَنَيلِ رِضوَانِهِ عَزَّ وَجَلَّ الصِفَاتِ التي يَنبَغي أَن يَتَصِفَ بهَا هَؤَلَاء الْمؤمِنونَ وَيَحرَصوا عَلَيها لِكَي يُفلِحُوا وَهِيَ:

الصِفَةُ الأولى: الْحُشُوعُ في الصَلاةِ

# قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

أَي: يُؤَدُونَ صَلاَتَهُم فِي خُشُوعٍ وَخَشيةٍ وَوَلاء، إِنها صَلاةٌ تَفيضُ مِن حَاشعٍ لَجَلالِ اللهِ، رَاهِبِ لِعَظمتِهِ، فَكَيَانُ الْمُؤمِنِ كُله وَوُجدَانِهِ جَمِيعُهُ وَهُو قَائمٌ فِي مِحرَابِ الصَلاةِ، مُشتَمِلٌ عَلَيهِ هَذا الجَلالُ مُستولَيةٌ عَليهِ تِلكَ الرَهبَةُ. (253)

والْحُشُوعُ لُغةً: رَميُ البَصَرِ نَحوَ الأرضِ وَغَضُه وَخَفضُ الصَوتِ، وَالإحبَاتُ وَالتَذَلُل (254) وَطَأَطَأَةُ الرَأسِ. (255) وَهُوَ قَريبٌ مِنَ الخُضُوعِ إلا أَنَ الخُضُوعَ في البَدَنِ، وَالخُشُوعَ في البَدَنِ وَالبَصَرِ وَالصَوتِ. (256)

## وشرعا للعلماء رحمهم الله فيه أقوال كثيرة منها:

قال عمرو بن دينار: هو السكوت وحسن الهيئة، وقال مجاهد: غض البصري: وخفض الجناح.  $(^{257})$  وقال مسلم بن يسار وقتادة: تنكيس الرأس، وقال الحسن البصري: الخوف.  $(^{258})$  وروي عنه أنه قال: الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى.  $(^{259})$  وروي عن على رضي الله عنه قال: أن لا تلتفت في صلاتك يميناً ولا شمالاً.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>- [المؤمنون: ٢].

<sup>253-</sup> الخطيب: عبد الكريم، التفسير القرآني للقران، ج5، ص1111، د.ط، دار الفكر العربي.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>- ابن منظور، **لسان اللسان**، مرجع سابق، ج1، ص340.

<sup>255</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج1، ص359.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>- ابن منظور، لسان اللسان، مرجع سآبق، ج1، ص340، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج1، ص349.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> - ابن حبان، **البحر المحيط**، مرجع سابق، ج2، ص408.

<sup>258 -</sup> ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، ج5، ص459 والمرجع السابق نفسه.

<sup>259-</sup>السمر قندي، بحر العلوم، مرجع سابق، ج2، ص408.

<sup>260 -</sup> ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، ج5، ص459.

وعن أبي الدرداء: إعظام المقام، وإخلاص المقال، واليقين التام وجمع الاهتمام. (261)

ومن الخشوع أيضاً الأدب في الصلاة، فيتوقى العبث بجسده وثيابه، والالتفات والتثاؤب، والتغميض والفرقعة، والتشبيك. (262)

والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرّغ قلبه لها، واشتغل بما عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون له راحة وقرة عين، (263) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وجعلت قرة عيني في الصلاة" (264) وقال صلى الله عليه وسلم: "يا بلال أرحنا بالصلاة" (265)

قال ابن رحب رحمه الله: أصل الخشوع هو لين القلب ورقته، وسكونه وخضوعه وانكساره، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الأعضاء والجوارح، لأنها تابعة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ الله عليه وسلم: " أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ الله عليه والبحر، فَسَدَ الله عليه والبحر، فَسَدَ الله والبحر، والله والبحر، والرأس، والوجه، وسائر الأعضاء، وما ينشأ منها حتى الكلام. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. (267) وأصل الخشوع يعبث بيده في القلب إنما هو من معرفة الله عز وجل، وعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن الخاصل في القلب إنما هو من معرفة الله عز وجل، وعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت. (268)

<sup>261 -</sup> ابن حبان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج6، ص365.

<sup>262</sup> بسيولي: عبد الفتاح فيود، من هدي القرآن، ص10، ط1، 1409هـ، مطبعة السعادة، مصر.

<sup>263 -</sup> ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3، ص292.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>- الصنعاني: عبد الرزاق بن همام، المصنف، ج4، ص321، باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة ويطيب الرجال، حديث رقم( 7939) ط2، 1403هـ، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>- الشيباني: الإمام أحمد بن حنبل، المسند، ج16، ص519، مسند باقي الأنصار، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم(22982)ط11416هـ، دار الحديث، القاهرة.

<sup>266-</sup> رواه البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق،ج1، ص551، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم(52).

<sup>267-</sup> ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد ، الخشوع في الصلاة، ص3، مكتبة المصطفى.

قال ابن القيم رحمه الله: إن للعبد بين يدي الله موقفين، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه الآخر، ومن الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هُوِّن عليه الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يُوفِّه حقه، شُدد عليه ذلك الموقف. (269)

وبالخشوع يستشعر القلب رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله، فتسكن وتخشع ويسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات، ويغشى أرواحهم حلال الله في حضرته، فتختفي من أذهالهم جميع الشواغل ولا تشتغل بسواه، فلا يشهدون إلا هو ولا يخشون إلا إياه، ولا يتذوقون إلا معناه، ويتطهر وحدالهم من كل دنس، وينفضون عنهم كل شائبة. (270)

فالخشوع كما وصفه العلامة الهلالي (271):

التزام عمليٌّ بطاعة الله حل جلاله وترك معصيته، وهو هيئة في النفس المطمئنة يظهر منها على الجوارح سكونٌ ووقار، وبه يتأثر القلب بجلال الله واستحضار عظمته وهيبته سبحانه، وهو قيام للقلب بين يد الله عز وجل بالخضوع والذل، وهو إشراق لأنوار التعظيم في القلب، وخمود لنار الشهوات والشبهات، وهو قبول وانقياد للحق إذا خالف الهوى والمراد.

وقد حَثَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة وبين أحره وحببه إلى أصحابه رضوان الله عليهم، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرِئَ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذَّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَضُوءَهَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذَّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَخَلُكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. (272) وقد عاتب الله عز وجل المؤمنين الذين لم يخشعوا و لم يَصِلوا إلى وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. (272) الله عز وجل معاتباً: ﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكَرِ

<sup>270</sup>- البازوي: محمد علي، الغيب والشهادة من خلال القرآن، ج5، ص15، ط1، 1407هـ، دار القارئ، بيروت- لبنان.

<sup>269 -</sup> ابن القيم: ، الفوائد، مرجع سابق، ص131،

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>- الهلالي: سليم عبد الله، الخشوع وأثره في بناء الأمة، ص12، ط1، 1410هـ، دار ابن الجوزي، السعودية. <sup>272</sup>- رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج3، ص96، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، حديث رقم (228).

الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين ألله وَمَا نَزَلَ مِنَ الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. (274)

وللخشوع درجات، كما ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (275):

أولها: التذلل للأمر فيتلقاه الإنسان بالقبول وينقاد له ويتمثل. والاستسلام للحكم: فلا يعارضه برأي، أو شهوة، وعدم تلقيه بالسخط والكراهة. والاتّضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لربها.

ثانيها: ترقب آفات النفس والعمل: وهو انتظار ظهور نقائص النفس، وعيوها، فانه يجعل القلب خاشعا. ورؤية فضل كل ذي فضل عليك: فيراعي حقوق الناس ويؤديها، ويعترف بفضل ذي الفضل منهم.

ثالثها: حفظ الحرمة عند المكاشفة: فهو ضبط النفس بالذل والانكسار، فان الله الانكسار يوجب بسطا. وتجريد رؤية الفضل: فلا يرى الفضل والإحسان إلا من الله، فهو المان به بلا سبب ولا شفيع.

#### الصفة الثانية: الإعراض عن اللغو

## قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ ﴾ (276)

أي: عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه، (277) وهو يشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال، (278) وقد شاع في الكلام الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغاء، وقد يسمى كل كلام قبيح لغو. (279) ولا تعارض في هذه الأقوال فهو يشملها جميعها وقد لخص الإمام النسفي رحمه الله ذلك فقال: هو كل كلام

<sup>273 [</sup>الحديد: ١٦]

<sup>274</sup> رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج18، ص126، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ رِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُؤَقِّ ( ) ﴾ [الحديد: ١٦] ، حديث رقم (3027)

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج1، ص576. بتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>- [المؤمنون: ۳]

<sup>277 -</sup> الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج9، ص198.

 $<sup>^{278}</sup>$  - الألوسي، روح المعاني، ج9، ص $^{208}$ . الشنقيطي: أضواء البيان، ج5،  $^{306}$ . مرجعان سابقان  $^{279}$  - الألوسي: روح المعاني، مرجع سابق، ج9، ص $^{208}$ .

ساقط حقه أن يلغى كالكذب والشتم والهزل، يعني: أن لهم من الجد ما شغلهم عن الهزل، ولم وصفهم بالخشوع اتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو، ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف. (280)

ويرى الرازي أن في اللغو أربعة أقوال: أحدها: أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو كان مباحاً ، ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة وحاجة. وثانيها: أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط، وهذا التفسير أخص من الأول. وثالثها: أنه عبارة عن المعصية في القول والكلام خاصة، وهذا أخص من الثاني. ورابعها: أنه المباح الذي لا حاجة إليه. (281)

وروي عن ابن عباس أنه الباطل، وعن الحسن انه المعاصي، (<sup>282)</sup> وعن النقاش أنه الشتم، لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عبارة عن الإجابة. (<sup>283)</sup>

فهم معرضون عن كل لغو، لغو القول، ولغو الفعل، ولغو الشعور، إن للقلب المؤمن ما يشغله عن اللهو والهذر، له ما يشغله من ذكر الله، وتصور حلاله، وتدبر آياته في الأنفس والآفاق....، له ما يشغله من تكاليف العقيدة، من تطهير القلب، وتزكية النفس وتنقية الضمير، تكاليفها في السلوك والثبات على الإيمان، تكاليف كثيرة لا يغفل عنها المؤمن، ولا يُعفي نفسه منها، وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية. (284)

فالمؤمن المعرض عن اللغو يترفع عن محقرات الأمور ، ويخشى من حسارة رأس ماله، دون تحقيق الربح بالعمل الصالح، فهو عالي الهمة يترفع عن الصغائر وينشد المعالي والكمال، فهو مكرم لنفسه بعدم تضييعها ووقته في مثل ذلك، بل يحافظ على رأس ماله الذي هو وقته بعبادة الله سبحانه وعدم تضييعه في اللغو. .(285) فهم يدركون قيمة الوقت

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>- النسفي: عبد الله بن أحمد، تفسير النسفي، ج2، ص128، ط1، 1416هـ، دار النفائس، بيروت لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>- الرازي: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج23، ص70.

<sup>282-</sup> الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون، ج4، ص26، د.ط، دار الكتب العلمية، دار الكتب الثقافية، بيروت- لبنان. البغوي: الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل، ج4، ص373، ط1، 1415هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>283 -</sup> الرازي: مفاتيح الغيب، ج23، ص70. الشنقيطي، أضواء البيان، ج5، ص306. مرجعان سابقان.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>- انظر: قطب، في ظلال القران، ج4، ص2454. البازوري: محمد علي، الغيب والشهادة من خلال القرآن، ج5، ص15. مرجعان سابقان.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>- الميداني: عبد الرحمن حسن، تدبر سورة الفرقان، ص322، ط1، 1412هـ، دار القلم، دمشق- سوريا، بتصرف.

ويعلمون أن الزمن الذي يمر عليهم هو أغلى ما يملكونه في حياقهم مع ما منحهم الله من طاقات فكرية وحسمية ونفسية، فإذا أذنوا لأوقاقهم أن تضيع في اللغو الذي لا فائدة منه في دنياهم أو أخراهم، فقد أعطوا رؤوس أموالهم بقدر الزمن الذي أنفقوه في اللغو، وهم يعلمون أن الخسارة التي يخسرونها بذلك يصعب تعويضها. (286)

الصفة الثالثة: أداء الزكاة

## قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۗ ﴾ (287)

الزكاة: هي النماء والزيادة، وسميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه، وقيل الطهارة، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ﴿ فَا النَّهَاءُ وَالطَّهَارَةُ. (289) والأصل في ذلك راجع إلى هذين المعنيين وهما النماء والطهارة. (289)

وقیل الزکاة بمعنی الصلاح، وزکی نفسه مدحها، وزکاة المال تطهیره، وتزکّی: (290) تصدَّق.

والزكاة في الشرع: اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، (<sup>291)</sup> من مال مخصوص، (<sup>292)</sup> على أوصاف مخصوصة، (<sup>293)</sup> لطائفة مخصوصة.

قال ابن قدامة رحمه الله ( $^{(295)}$ : هي حق يجب في المال. وقال ابن مفلح رحمه الله ( $^{(297)}$ : هي حق يجب في مال خاص. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله ( $^{(297)}$ : اسم لما يخرج من مال وبدون على وجه معين. وأضاف ابن الملقن رحمه الله ( $^{(298)}$ : طهرة له ( $^{(299)}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup>- محمود: محمد حمودة، صفات عباد الرحمن في آيات من الفرقان، ص141، ط1، 2004م، مؤسسة الوارق للنشر والطباعة، عمان- الأردن.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>- [المؤمنون: ٤].

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup>- [التوبة: ٦٠٣]

<sup>289 -</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج1، 529.

<sup>290-</sup> ابن منظور، لسان اللسان تهذيب لسان العرب، مرجع سابق، ج2، ص35.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>- نسبة ومقدار معين.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup>- النصاب <sup>293</sup>- ضمن شروط.

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup>- الماوردي: علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، ج4، ص3، ط1414هـ، دار الفكر، بيروت- لبنان. انظر: القليوبي: شهاب الدين أحمد البرلسي، حاشيتا القليوبي وعميرة: شهاب الدين أحمد البرلسي، حاشيتا القليوبي وعميرة، ج2، ص3، ط2، 1424هـ، دار الكتب العلمية- لبنان.

والطائفة المستحقة للزكاة ثمانية أصناف، حددها الله عز وحل في القرآن الكريم بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي السِّيلِ اللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ وَفِي اللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ مَا اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

والزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية، والزكاة لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك لما يكون فيه من رجاء البركة، أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات، أو لهما جميعا فان الخيرين موجودان فيها. (301)

أما معنى الزكاة في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْقِ فَنعِلُونَ ﴿ ﴾ (302) فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين:

إحداها: أن فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مرضي، ومن جملته ما يخرج من حق المال، وإنما سمي بذلك لأنها تطهر من الذنوب، لقوله تعالى: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِم بِهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والثاني: وهو قول الأكثرين، أنه الحق الواجب في الأموال خاصة، وهذا هو الأقرب، لأن هذه اللفظة قد اختصت بالشرع بهذا المعنى. (304)

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup>-. ابن قدامه: عبد الله بن حمد بن محمد المقدسي، المغني، ج2، ص572، 1425هـ، دار الحديث، القاهرة –

<sup>296 -</sup> ابن مفلح: محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، ج1، ص247، ط1، 1218هـ، دار الكتب العلمية- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup>- الهيثمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج1، ص439، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> - ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ط2001م، دار الكتاب - الأردن. <sup>299</sup> - أي للمال.

<sup>300 - [</sup>التوبة: ٦٠].

<sup>301-</sup>الأصفهاني: المفردات ، مرجع سابق، ص381.

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup>- [المؤمنون: ٤].

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup>- [التوبة: ١٠٣].

<sup>304 -</sup> الرازي: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج23، ص70.

فإن قيل: لم قيل فعل الزكاة وليس أداؤها؟ يُرد: نسب الفعل للزكاة وليس للأداء، لما في الفعل من حث على العمل والسعي والكسب، فالمؤمن يسعى ويكد ليس فقط لكي ينفق على نفسه وعياله، بل من أجل الزكاة ومن أجل أن يصير غنياً ولديه المال الذي تجب فيه الزكاة. (306) ولأن لفظ "فاعلون" يدل على المداومة والاستمرار، (306) ولفظ الفعل يدل على أنه قد أصبح طبعاً وسجية فيهم.

أما الزمخشري فيرى أن الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى، فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير، والمعنى فعل المزكي الذي هو التزكية، وهو الذي أراده الله تعالى، فجعل المزكين فاعلين له، ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من مصدر إلا يُعبر عن معناه بالفعل ويقال لمحدثه فاعل، فيقال للقاتل فاعل القتل، وللمزكي فاعل الزكاة. (307)

أما سيد قطب رحمه الله فقد كانت نظرته أشمل ونظر إليها من منظور آخر، ولم يقتصر على المعنى الحرفي لها، فقال رحمه الله: والزكاة طهارة للقلب والمال: طهارة للقلب: من الشح، واستعلاء على حب الذات، وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر، وثقة بما عند الله من العوض والجزاء. وطهارة للمال: تجعل ما بقي منه بعدها طيباً حلالاً، لا يتعلق به حق إلا في حالات الضرورة ولا تحول حوله شبهة. وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشئه العوز في جانب والترف في جانب، فهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعاً، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكيك والانحلال. (308)

والزكاة تعد ركنا من أركان الإسلام الخمسة، وهي كما ذكرنا في معناها اللغوي النماء والتطهير، فكأن الأموال تحتاج كما النفوس التي تطهر بالصلاة والحج وسواها من العبادات والشعائر إلى التطهير من خلال هذه الصدقة أو الفريضة السنوية، والنصوص القرآنية التي غالباً ما تقرن الزكاة بالصلاة تعطي الانطباع بأن الزكاة على المستوى نفسه من الأهمية لدى المسلم المؤمن، فالصلاة فرض على المؤمن وهي فريضة روحيه يؤدي من

<sup>305</sup> بسيولي: من هدي القران الكريم، مرجع سابق، ص14.

<sup>306 -</sup> ظهماز، من موضوعات سور القران الكريم، مرجع سابق، ص12.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup>- الزمخشري: الكشاف، مرجع سابق، ج3، ص26.

<sup>308</sup> ـ قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص2455.

خلالها حق الله تعالى والزكاة فريضة مادية تتعلق بحق الله وبحق العباد فهو يؤدي من خلالها حق إخوته البشر.

ولفظ الزكاة ينسب تارة إلى العبد لاكتسابه ذلك، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زُكَّنهَا وَلَفُظ الزكاة ينسب تارة إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة، قال تعالى: ﴿ بَلِ ٱللّهُ يُزَكِي مَن يَشَاءُ وَ وَارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمْمٌ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيم بِهَا ﴿ الله وَالله العباد التي هي آلة في ذلك، قال تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنّا وَزّكُوةً ﴿ الله وطاهر الخلق، لا بالتعلم طريق الاحتباء، وهو أن يجعل سبحانه بعض عباده عالما وطاهر الخلق، لا بالتعلم والممارسة، بل بقوة إلهية كما يكون لكل الأنبياء والرسل، ويجوز أن يكون تسميته بالزكي لما يكون عليه في الاستقبال وفي الحال والمعنى سيتزكي. (313)

#### فضل الزكاة

الزكاة: برهان على صدق الإيمان ووقاية للنفس من الشح، وتطهر النفس من حقوق الغير. وتعمل على تقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وتساعد على حل معضلة الفقر التي أعجزت العالم العاصر، وهي سبب في نماء المال وبركته، وبما يؤدي العبد شكر نعمة المال الذي هو مال الله عز وجل، والعبد وكيل عليه. ثم إن الفلاح مضمون لمن زكّى نفسه وطهرها بالتقوى والعبادة. (314)

#### آثار الزكاة على الفرد والمال والمجتمع

أما في المال: فإنها تطهره وتزيد بركته، وتحفظه من الآفات ويمنع الله عنه أسباب التلف والضياع بسببها.

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup>- [الشمس: ٩]

<sup>310 [</sup>النساء:49] وفي النور: [﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَّلِي آلَ ﴾ [النور: ٢١]

<sup>311 - [</sup>التوبة: ٦٠٣]

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup>- [مريم:13]

<sup>313 -</sup> الأصفهاني: المفردات، مرجع سابق، ص381.

<sup>314</sup> انظر: نضرة النعيم ، مرجع سابق، ج6، ص2216.

أما بالنسبة للفرد: فإن الله عز وجل يغفر ذنبه، ويرفع درجاته، ويكثر حسناته ويشفيه من أمراض البخل والشح والطمع والأنانية والاستئثار. (315)

أما بالنسبة للمجتمع: فإن الزكاة تعالج جانباً خطيراً منه خصوصاً إذا عرفنا مصارف الزكاة، وأدركنا بأن الله تعالى سد بهذه الزكاة جوانب عديدة في المجتمع الإسلامي، فالفقير والمدين وغيرهم ممن تجب لهم الزكاة، الذين لا يجدون ما ينفقون، ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حاقدة، وقلوب منكرة، ورغبات مدمرة، إذا لم يعطهم الأغنياء حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم. (316) وفي إعطاء الزكاة للفرد يقوي فإن ذلك يقوي أواصر المجتمع المسلم ويشد بعضه بعضا، إذ إن المجتمع ليس إلا مجموعة أفراده، فكل ما يقوي شخصية الفرد وينمي مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية، هو من غير شك تقوية للمجتمع، وترقية له. (317)

#### الحكمة من إيجاب الزكاة

### وهي كثيرة منها:

أولها: أن المال محبوب بالطبع، والسبب فيه أن القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها، والمال سبب لحصول تلك القدرة، ولكمالها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق البشر هو المال، والذي يتوقف عليه المحبوب فهو محبوب، فكان المال محبوباً، إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حُب الله وعن التأهب للآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده، ليصير ذلك الإخراج كسرا من شدة الميل إلى المال، ومنعاً من انصراف النفس بالكلية إليها وتنبيهاً لها على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب، (318) فهي تطهر النفس من داء الشح والبخل، وتعوِّد المؤمن على البذل والعطاء. (319) فالله سبحانه

<sup>315-</sup> القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2،ص856. بتصرف

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup>- أيوب: حسن، فقه العبادات، ص346، ط2، 1423هـ، دار السلام.

<sup>317-</sup> القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2، ص100. بتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup> انظر: الرازي: **مفاتيح الغيب**، مرجع سابق، ج 16، ص82-80.

<sup>3&</sup>lt;sup>19</sup>- انظر: الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج3، ص1791، ط4، 1418هـ، دار الفكر، دمشق — سوريا. سوريا.

أو حب الزكاة لهذه الحكمة. وهو المراد من قوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمَوْلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم

ثانيها: تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الآثمين والمحرمين والمحرمين والمحرمين والمحرمين قال صلى الله عليه وسلم:" حصنوا أموالكم بالزكاة "(322)

ثالثها: تكفر الذنوب وتجلب الرحمة (323).

رابعها: أن العلماء قالوا: شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضاة المنعم، والزكاة شكر النعمة، فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب. (324)

الصفة الرابعة: حفظ الفرج

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْتُم فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴾ (325)

أي قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون في ما نهاهم الله عنه من زبى أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري. (326)

فإن قيل: لم قال تعالى: " إلا على أزواجهم" وحفظ الفرج إنما يُعدى بـ "عن" لا بـ "على" فيُقال: فلان يحفظ فرجه عن الحرام، ولا يُقال على الحرام؟

قلنا: "على" بمعنى "عن" كما في قول الشاعر:

إذا رَضِيَت عَليَّ بَنو قُشَيرِ لَعَمْرُ اللهِ أُعجَبَني رِضاها

الثاني: أنه متعلق بمحذوف، تقديره فلا يرسلونها إلا على أزواجهم. (327)

<sup>320 [</sup>التوبة: ٦٠٣]

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> - الزحيلي، الفقة الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج3، ص1790.

<sup>322 -</sup> الطبر اني، المعجم الكبير، مرجع سابق، ج3، ص، حديث رقم (10044).

<sup>323</sup> محيى محمد مسعد، نظام الزكاة، ص81، ط 1418هـ، مكتبة الإشعاع، مصر

<sup>324</sup> انظر الرازي: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج 16، ص80.

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup>- [المؤمنون: ٥-6]

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup>- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3 ص293.

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup>- شرف الدين: جعفر، الموسوعة القرآنية خصائص السور، ج6، ص63، ط1، 1420هـ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت- لبنان.

والفرج: اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة، وحفظه التعفف عن الحرام. (328)

فهم كما حفظوا ألسنتهم عن اللغو وكفوا جوارحهم عن الشر والأذى، حفظوا فروجهم من الدنس ولزموا جانب العفة والطهارة. (329)

فهم أعفاء ممسكون لشهواتهم لا يستعملونها إلا مع زوجاتهم التي أحلها الله تعالى لهم أو مع ما ملكت أيمانهم من الإماء والسراري، وذلك لأن من شأن الأمة المؤمنة إيمانا حقا أن تصان فيها الأعراض، وان يحافظ فيها على الأنساب وأن توضع فيها الشهوات في موضعها التي شرعها الله تعالى. (330)

ففي حفظ الفرج طهارة للروح والبيت والجماعة ووقاية للنفس وللأسرة وللمجتمع، بحفظ الفرج من دنس المباشرة غير الحلال، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير الحلال، وحفظ للجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب، ومن فساد البيوت فيها والأنساب. (331)

لقد أجمعت الشرائع القديمة والحديثة على حرمت الزنا، وما زالت المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور إلى تاريخ يومنا الحاضر، مجمعة على أن هذا الفعل رذيلة من ناحية الأخلاق، وإثم من ناحية الدين، وعيب وعار من ناحية المجتمع، ولم يخالفها حتى اليوم إلا شرذمة قليلة من الذين جعلوا عقولهم تابعة لأهوائهم وشهواتهم البهيمية. (332)

والزنا يوجب الفقر ويقصر العمر، ويكسو صاحبه سواد الوجه ويوَّرث المقت بين الناس، وهو يُشَتِتُ القلب ويُمرّضه إن لم يُمته، ويَجلب الهم والحزن والخوف، ويُباعد صاحبه عن المَلَك ويُقربه من الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه ألها زنت. وظهوره وشيوعه من إمارات خراب العالم،

329 - الخطيب: التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق، ج5، ص1112.

<sup>328-</sup> البغوي: معالم التنزيل، مرجع سابق، ج4، ص373.

<sup>330</sup> طنطاوي: محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج10، ص3000، دار نهضة مصر للطباعة والتوزيع، القاهرة- مصر.

<sup>331</sup> قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص2455.

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup>- الصاغر جي: أسعد محمد سعيد، غض البصر وحفظ الفرج، ص48، ط 1417هـ، مطبعة الشام.

وهو من أشراط الساعة، وقد حرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب سبحانه ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. (333)

ولحفظ الفرج والابتعاد عن الزنا أثار عظيمة نذكر منها:

- 1. حفظ الفرج سبيل إلى الجنة، قال عز وحل: ﴿ وَٱلْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْخَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْخَافِظِينَ وَالْخَافِظِينَ وَالْفَائِقَ اللهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَالذَّاكِرِينَ اللهُ عَلَيه وسلم: " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَعْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْحَبَّةُ الْاقْعَالِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل
- 2. الفلاح والفوز برضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة، كما أن في حفظ الفرج حفظ للنسل وطهارة للإنجاب، ويحفظ المجتمع المسلم من أن يسري به داء الزنا، كما أنه يزيد في الحسنات ويرفع الدرجات، والنية الصالحة فيع تحوله من عادة إلى عبادة.
- 3. وفي حفظ الفرج كما قال الإمام الغزالي رحمه الله(337) تفرغ للعلم والعمل، وترويح النفس وإيناسها، ومجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية للأهل والولاية عليهم.
- 4. حفظ الفرج والابتعاد عن الزين سلامة في النفس والمجتمع ، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَفُرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ ع

 $<sup>^{333}</sup>$ - ابن القيم: محمد بن أبي بكر، الداء والدواء، ص $^{252}$ ، ط $^{3}$ ، ط $^{3}$  دار ابن الجوزي، الرياض- المملكة العربية السعودية.

<sup>334 [</sup>الأحزاب: ٣٥].

<sup>335 -</sup> رُواه البخاري: فتح الباري، مرجع سابق، ج11، ص373، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم (6474)

<sup>336</sup> موسوعة نضرة النعيم، مرجع سابق، ج5، ص1664.

<sup>337-</sup> الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج2، ص، ط3، 1423هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup>- [الإسراء: ٣٢]

الخصومات وكثرة الطلاق، وهو سبيل السلامة من الآفات الصحية، من الأمراض الجنسية الفتاكة التي لم تكن من قبل، وهو ما نشاهد في المجتمعات التي يكثر فيها الزنى وما تعاني من تفشي هذه الفاحشة وما له من أثر سلبي على اقتصادها. (339)

الصفة الخامسة: حفظ الأمانة والعهد

# قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠٠٠ ﴾ (340)

أي: قائمون بحفظها وإصلاحها، وأصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه، ثم استعمل في الحفظ مطلقاً. والأمانات جمع أمانة وهي في الأصل مصدر لكن أريد بها هنا ما أُؤتُونَ عليه، إذ الحفظ للعين لا للمعنى وأما جمعها فلا يعين ذلك لأن المصادر قد تجمع، وكذا العهد مصدر أريد به ما عوهد عليه لذلك، والآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما أؤتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الناس، كالتكاليف الشرعية، والأموال المودعة، والإيمان والنذور والعقود ونحوها.

وجُمعت الأمانة في الآية دون العهد لأنها متنوعة جداً بالنسبة إلى كل مكلف من جهته تعالى ولا يكاد يخلو مكلف من ذلك ولا كذلك العهد. (341)

والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة؛ وفي أولها أمانة الفطرة؛ وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه، شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته، بحكم إحساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود، ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود.

فهم إذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، (343) لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية

<sup>340 [</sup>المؤمنون: ٨]

<sup>341 -</sup> أنظر: الألوسي، روح المعاتي، مرجع سابق، ج9، ص214.

<sup>342</sup> قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص2456.

<sup>342-</sup> ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3، ص322.

المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أحلف، وإذا اؤتمن حان". (344) فالمؤمنون يحفظون ما أؤتمنوا عليه، والعقود التي عاقدوا الناس عليها، يقومون بالوفاء بها، جميعها. (345)

روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال:" لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"(346)

واعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلاً في الخيانة. (347)

فالأمانة تكون غالباً من النفائس التي يخشى صاحبها عليها التلف، فيجعلها عند من يظن فيه حفظها، وفي الغالب يكون ذلك على انفراد بين المؤتمن والأمين، فهي لنفاستها قد تغري الأمين عليها بأن لا يردها وبأن يجحدها ربحا، ولكون دفعها في الغالب عَرِيّاً عن الإشهاد تبعث مجبتها الأمين على التمسك بها وعدم ردها، فلذلك جعل الله ردّها من شعب الإيمان. (348) والمرء يسعى لأداء الأمانة في الدنيا من أحل الفلاح في الآخرة التي هي السعادة الأبدية بما فيها من ميزات، إذ إنها تطلب لذاتها ولا تطلب في وقت من الأوقات لينال بها غيرها وسائر الأشياء الأخرى، إنما تُطلب لتُنال هذه، فإذا نيلت كف الطلب، وهذه ليست تكون في هذه الحياة، بل في الحياة الآخرة التي بعد هذه، وهي تسمى السعادة القصوى. ومن هنا ندرك عظيم الأثر الأخروي لحفظ الأمانة في السعادة الأخروية التي يرتقي بها المرء الدرجات في حنات النعيم، حيث كانت رعاية الأمانة من صفات المؤمنين المفلحين. (349)

والأمانة حلق إيجابي، لا يستحق أن يوصف بها إلا من سنحت له فرصة الخيانة من غير ضرر يلحق به، فاظهر المناعة وقوة الإرادة المبنية على السمو في النفس والروح.

 $<sup>^{344}</sup>$  رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج2، ص41، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم (59).

<sup>345 -</sup> البغوي: معالم التنزيل، مرجع سابق، ج4، ص374.

<sup>346-</sup> الشيباني: أحمد بن حنبل، المسئد، مرجع سابق، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك، رضي الله عنه، ج4، ص 349، حديث رقم (12410).

<sup>347-</sup> الرازي: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج23، ص71.

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup>- ابن عاشور: محمد الطاهر، ا**لتحرير والتنوير**، ج18، ص14، ط1، 1420هـ، مؤسسة التاريخ، لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>- الحسين: عبد اللطيف بن إبراهيم ، ا**لأمانة في الإسلام وأثرها على المجتمع**، ص263، ط1، 1416هـ ، دار ابن الجوزي، الرياض- المملكة العربية السعودية.

والأمانة من الأخلاق التامة التي لا تصح التجزئة، فكما لا يجوز أن يكون المرء نصف صادق، ولا نصف عفيف، لا يجوز أن يكون نصف أمين. (350)

والعهد: التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعامِل كل واحد من الجانبين الآخر به. وسمي عهداً لأنهما يتحَالفان بعهد الله، أي بأن يكون الله رقيباً عليهما في ذلك. (<sup>351)</sup>

والمراد بالعهد ما عاهدهم الله تعالى عليه مما أمرهم به سبحانه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد برعيه حفظه عن الإخلال به وذلك بفعله على أكمل وجه فحفظ الأمانات كالتخلية وحفظ العهد كالتحلية. وكأنه حل وعلا بعد أن ذكر حفظهم لفروجهم ذكر حفظهم لما يشملها وغيرها. (352)

ويدخل في العهد: العقود والأيمان والنذور ، فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بما معتبر في حصول الفلاح. (353)

والعهد الأول هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان بوجوده وبتوحيده. وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق. فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيداً عليه فيه، ويرجع في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته. (354)

والوفاء بالعهد من أعظم الخلق الكريم، لدلالته على شرف النفس وقوة العزيمة، فإن المرأيْننِ قد يلتزم كل منهما للآخر عملاً عظيماً، فيصادف أن يتوجه الوفاء بذلك الالتزام على أحدهما فيصعب عليه أن يتجشم عملاً لنفع غيره بدون مقابل ينتفع به هو، فتسول له نفسه الخَتْر بالعهد شحّاً أو خوراً في العزيمة، فلذلك كان الوفاء بالعهد علامة على عظم النفس. (356)قال تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَد كَانَ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>350 -</sup> المحاميد: أحمد نصيب، الأمانة والأمناء، ص29، ط1، 1399هـ.

ابن عاشور: التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج18، ص14 مرجع سابق، ج18، ص14

<sup>352 -</sup> انظر: الألوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج9، ص214.

<sup>&</sup>lt;sup>353</sup>- الرازي: مُ**فَاتيح الْغَيْب**، مرجع سابق، ج23، ص71.

<sup>354</sup> ـ قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص2456.

ابن عاشور: التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج18، ص14.

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup>- [الإسراء: ٣٤]

قال سيد رحمه الله (357): والجماعة المسلمة مسئولة عن أماناتها العامة ، مسئولة عن عهدها مع الله تعالى، وما يترتب على هذا العهد من تبعات. والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد. ويصف المؤمنين بألهم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهي صفة دائمة لهم في كل حين، وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات؛ وترعى فيها العهود؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة ، والضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان.

وأول العهود وفاء هو العهد مع الله عز وحل بالإقرار بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية. ثم الالتزام العملي والنظري بالشريعة الإسلامية. ثم الوفاء بالالتزامات العقدية التي يجريها الإنسان في معاملاته اليومية، في زواجه وبيعه وشرائه وشركته ومزرعته ما دامت عقودا جائزة شرعا. ثم الوفاء ببيعة الأمير الحق أي الخليفة الراشد إذا كانت بعته معتبرة شرعا.

الصفة السادسة: الحافظة على الصلاة

# قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ (358)

والصلاة في اللغة: الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال: صليت عليه أي: دعوت له وزكيت. (359)

وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة، (360) مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، (361) بشرائط مخصوصة. (362).

والصلاة من الله للمؤمنين هو تزكيته إياهم، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، كما هي من الناس، وهي من العبادات التي لم تنفك شريعة منها، وإن اختلفت صورها بحسب شرع فشرع. (363)

<sup>357</sup> قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص2456.

<sup>&</sup>lt;sup>358</sup>- [المؤمنون: ٩].

<sup>359 -</sup> الأصفهاني: المفردات ، مرجع سابق، ص491.

<sup>360-</sup> ابن مفلح، الفروع، ج1، ص247. ابن قدامة، المغني، ج1، ص369. مرجعان سابقان.

<sup>361 -</sup> ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج1، ص146.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup>- ابن الملقن، عجالة المحتاج، مرجع سابق، ج1، ص160.

والمحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءها والمشروع من أذكارها. (365)

وإنما أعاد تعالى ذكرها لأن الخشوع والمحافظة متغايران غير متلازمين ، فإن الخشوع صفة للمصلي في حال الأداء لصلاته والمحافظة إنما تصح حال ما لم يؤدها بكمالها. بل المراد بالمحافظة التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما والقيام على أركالها وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت. (366)

وفي تصدير الأوصاف وحتمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها ، وتقديم الخشوع للاهتمام به فإن الصلاة بدونه كلا صلاة بالإجماع وقد قالوا : صلاة بلا خشوع حسد بلا روح. وحيء بالفعل دون الاسم كما في سائر رؤوس الآي السابقة لما في الصلاة من التحدد والتكرر ولذلك جمعت في قراءة السبعة ما عدا الأخوين. (367)

قال صاحب الكشاف (368): هما ذكران مختلفان فليس بتكرير. وصفوا أوّلاً بالخشوع في صلاقهم، وآخراً بالمحافظة عليها. وذلك أن لا يسهوا عنها، ويؤدّوها في أوقاتها، ويقيموا أركنها، ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وأيضاً فقد وحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت، وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها: وهي الصلوات الخمس، والوتر، والسنن المرتبة مع كل صلاة، وصلاة الجمعة، والعيدين، والجنازة، والاستسقاء، والكسوف والخسوف، وصلاة الضحى، والتهجد وصلاة التسبيح، وصلاة الحاجة. وغيرها من النوافل.

فالمؤمنون لا يفوتونها كسلاً، ولا يضيعونها إهمالاً؛ ولا يقصرون في إقامتها كما ينبغي أن تقام؛ إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن، مستوفية الأركان والآداب، حية يستغرق فيها القلب، وينفعل بها الوجدان. والصلاة صلة ما بين القلب والرب، فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها

<sup>363 -</sup> الأصفهاني: المفردات، مرجع سابق، ص492.

<sup>364</sup> الشوكاني: فتح القدير، مرجع سابق، ج2، ص1005.

<sup>365 -</sup> الألوسي: روح المعاني ، مرجع سابق، ج9 ، ص215 .

<sup>366 -</sup> الرازي: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج23، ص72.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup>- الألوسي: روح المعاني، مرجع سابق، ج9، ص215.

<sup>368 -</sup> الزمخشري: الكشاف، مرجع سابق، ج3، ص29.

صدق الضمير . . ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإيمان، بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. (369)

فالصلاة شأنها عظيم في هذا الدين، فهي عموده الذي قام عليه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولأهميتها في الإسلام نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يوصي بها وبالمحافظة عليها، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "(370) ولما طعن الفاروق عمر رضي الله عنه قال: الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

فمن تركها فقد هدم الدين، وهي أهم الأمور فمن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيَّعها كان لما سواها أضيع. وللصلاة في الإسلام مترلة لا تعدلها مترلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال صلى الله عليه وسلم: "رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ". (372) وهي ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وهي أخر ما يفقد من الدين فان ضاعت ضاع الدين كله. (373)

والصلاة عليها كانت شعائر الإسلام، وهي الركن الأهم الذي إذا تم تمم الله للعبد أموره، وإذا نقص خذل الله العبد. ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيَّعها وأخل ها ضيَّع دينه. وتاركها لا يُؤاكل، ولا يُشارك ، ولا يُرافق، ولا يُصاحب، ولا يؤتمن، ولا يصدَّق ، ولا تُقبل شهادته. وتارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، مغضوب عليه في الأرض. تارك الصلاة حَبْلُه مقطوع من ذمة الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى عِظَم شأها وأمرها على الله عز وجل. (374)

370 أبو داوود: سنن أبو داوود، مرجع سابق، ص804، حديث رقم (5156).

373 - كرار، أركان الإسلام، مرجع سابق، ص167.

<sup>369</sup> قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص2456-2455.

<sup>371</sup> القرني: عائض بن عبد الله، بيت أسس على التقوى، ص 291، ط1، 1421هـ، دار ابن حزم، بيروت لبنان.

 $<sup>^{372}</sup>$  الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب الإيمان عن رسول الله، باب ما جاء في حرمة الصلاة، ج3، ص 444 حديث رقم (2616).

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup>- القرني: عائض بن عبد الله، مجتمع المثل، ص7، ط1، 1420هـ، دار ابن حزم، بيروت- لبنان.

والحقيقة أن المحافظة على الصلوات يستقيم بها أمر الإنسان كله، ولا يتم هذا إلا بصلاة الجماعة في المسجد، فمن صلى الصلوات الخمس في المسجد استقامت صلاته، واستقامت عبادته، وانتظمت محاهدته في الذكر والتلاوة والإقبال على الله. (375)

والذلك نرى أن القران الكريم والسنة النبوية أكثر من الحث على المحافظة عليها وأدائها على أتم وجوهها في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في الأمن والخوف، قال تعالى: ﴿ كَيْظُواْ عَلَى الصّكوَوْتِ وَالصّكوْةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَدْنِتِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى وَحِل الأحر والثواب العظيم يوم القيامة وقال عز وجل: ﴿ وَأَقَامُواْ الصّلَوةَ إِنّا لا الله عَلَى عَبَاحِهِ وَصَلَّ الشّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: "حَمْسُ صَلَواتٍ افْترَضَهُنَّ اللّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ حَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِنَ قَلْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّهِ عَهْدًا أَنْ يُدُخِلُهُ الْحَقَّةِ وَمَنْ حَاء بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّهِ عَهْدًا أَنْ يُدُخِلُهُ الْحَقَّةِ وَمَنْ حَاء بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّهِ عَهْدًا إِنْ يُلكنَ اللّهِ عَهْدًا أَنْ يُدخِلُهُ الْحَقَقِ وَمِنْ حَاء بَهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّهِ عَهْدً إِنْ شَاءَ عَذَبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفْدَ لَهُ النّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْدَ اللّه عَهْدً إِنْ شَاء عَذَبُهُ وَإِنْ اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلْمُ اللّه عَلَى عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللله على اللّه على الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَل

وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة، أو المقيمين، أو أقيموا، ولم يقل المصلين إلا في المنافقين، فهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما خص لفظ الإقامة تنبيها أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها، لا

379 [النساء: ١٤٢]

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup>- حوى: سعيد، جند الله ثقافة وأخلاقا، ص314، ط3، 1424هـ، دار السلام، القاهرة ـ مصر.

<sup>&</sup>lt;sup>376</sup>- [البقرة: ٢٣٨]

<sup>377 ]</sup> الأعراف: ١٧٠]

<sup>378-</sup> ابن ماجة: سنن ابن ماجة، مرجع سابق، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، ج2، ص183، حديث رقم(1401).

الإتيان بميئتها فقط، ولهذا روي أن المصلين كثير وأن المقيمين قليل، قال تعالى: ﴿ فَلاَصَدُقُ وَلاَ صَلَىٰ (اللهِ اللهُ ال

والمحافظة على الصلاة يكون بأدائها في المسجد وليس في البيت وإن أداها في وقتها، فانه لا يعتبر من المحافظين عليها لأن الصلاة في المسجد واجبة لمن لا عذر له عند أكثر العلماء - وفضل الصلاة في المسجد عظيم.

<sup>380</sup>- [القيامة: ٣١]

<sup>381</sup>\_ [الأنفال: ٣٥]

<sup>382 -</sup> الأصفهاني: المفردات، مرجع سابق، ص492.

# المبحث الثاني ملى الله عليه وسلم واتباعه وفيه ثلاثة مطالب

#### تمهيد

إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة المصطفين، وحاتم المرسلين..... ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالًا لَهُ اللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ۗ ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ۗ ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ۗ ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ۗ ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَكُم عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

وأنه كان قبل البعثة الصادق الأمين، وكان بعدها الرحمة المهداة للعالمين... ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ 384﴾

وأنه صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، وبشارات موسى وعيسى، وإمام النبيين... ﴿ وَمُبَشِّرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسَّمُهُ وَأَحَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وأنه صلى الله عليه وسلم خير من آمن بالرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين...

وأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه النبي الذي احذ الله له العهد من أنبيائه أجمعين.... ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ ﴿ (386)

وأنه صلى الله عليه وسلم كان بشراً يوحى إليه، وأنه الأسوة الحسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً... (387) ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةً كَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

<sup>383- [</sup>الأحزاب: ٤٠]

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup>- [الأنبياء: ١٠٧]

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup>- [الصف: ٦] <sup>386</sup>- [الأحزاب: ٦]

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup>- يماني: محمد عبده، علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص11، ط4، 1409ه، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية. مؤسسة علوم القرآن دمشق ـ سوريا.

<sup>388 [</sup>الأحزاب: ٢١]

وأن الله عز وحل أمر بحبه واتباعه واخذ ما جاء به برضى وأن نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، قال عز وحل: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبِيّ الأُمِّي اللَّهُ مِن وجوب طاعة ﴿ الْوَلْكَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَيْرِهَا كَثَيْرِ فِي القرآن الكريم من وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه عز وجل حذر من عصيانه ومخالفة أمره، وتوعد من يخالفه ويعصيه بالعذاب الشديد، قال حل وعلا: ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَكُنِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

إذا علمنا كل هذا وغيره كثير، عرفنا لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا أوجب الله علينا حبه، ولماذا هو حير الخلق أجمعين، ولماذا حبه واجب على جميع المؤمنين، ولماذا كان حبه مقدم على حب المال، والأبناء والآباء وحتى النفس، ولماذا كان حبه واجباً.

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. (392)

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup>- [الأعراف: ١٥٨]

<sup>390 [</sup>الأعراف: ١٥٧]

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup>- [آل عمران: ٣٢]

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup>- رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، كتاب البر والصلة والأداب، باب المرء مع من أحب، ج16، ص152، حديث رقم ( 2639).

#### المطلب الأول: معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم:

إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ميل قلب المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميلٌ يتجلى فيه إيثار حبه على كل من سواه من البشر. فهو أحب إليه من الأب والأم والزوجة والأبناء، وطاعته مقدمة على طاعتهم، وهو إلى تنفيذ أوامره عليه السلام، أحب إليه من تنفيذ أوامرهم. (393)

ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، يتوقف على وحوده وحود الإيمان، فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه بل ومن الناس أجمعين. (394)

فعن عبد الله بن هشام قال: " كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاهُ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمَرُ: الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمَرُ. "(395)

### المطلب الثاني: دوافع محبة النبي صلى الله عليه وسلم

#### إن دوافع حب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها:

1. أن حب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحبه لله عز وجل، وذلك لأن محبة الله تعالى هي أساس المحبة الشرعية، لأن الله هو المحبوب لذاته، وكل ما سواه مما يحب شرعاً، فمحبته تابعة لمحبة الله عز وجل. وذلك كمحبة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده الصالحين، وأن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه، فحب ما يحبه الله من لوازم محبته،

<sup>393 -</sup> انظر: عثمان: عبد الرؤوف محمد، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، ج1، ص37، ط1، 1414هـ، وكالة الطباعة والترجمة ، الرياض، المملكة العربية السعودية.

<sup>394 -</sup> المرجع السابق نفسه ص64.

<sup>395</sup> رواه البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج11، ص641، كتاب الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رقم (6632).

- ذلك أن الله اصطفاه على الناس برسالته، وجعله خاتم النبيين، وأفضل الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين. (<sup>396)</sup>
- 2. في محبته واتباعه نيل كرامة الدنيا والآخرة، فهو الرحمة المهداة إلى العالمين، والمؤمنين الذين اتبعوه وأحبوه، قبلوا هذه الرحمة، فانتفعوا بها دنيا وآخره. (397)
- 3. ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق، وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم، علم أنها خير الأخلاق، فهو أعظم الخلق أمانة، وأصدقهم حديثاً، وأجودهم، وأسخاهم، وأعظمهم نفعا لهم في دنياهم وأخراهم. (398)
- 4. أن تعلم أن مقام العبودية لا يتم إلا بمحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يتم حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتم الاقتداء به، فما تم له مقام العبودية.
- 5. معرفة المنية بإرساله إلينا، فقد كنا في جاهلية لا يعلمها إلا الله سبحانه، وكان الإنسان العربي قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أذل وأقل وأضعف عند الناس جميعاً، من "الجعلان الذي يدحرج العذرة"، فلما بعث الله هذا النبي الكريم، رفع الله به راية الإسلام وأعلى الله قيمة هذا الإنسان، فحينما تتذكر أنك حسنة من حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم تجبه الحب العظيم. (399)

ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما أن حبه واجب على المؤمنين، فكذلك الاتباع أمر واجب وفرض عين على الأمة كلها، في عسرها ويسرها ومنشطها ومكرهها. ولا يصير المسلم مسلماً، حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله حسب علمه واستطاعته، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل محبته، من حيث كونه مقترناً بشواهد تؤكده ومظاهر عملية تحدده، وبدونها يصير الاتباع دعوى مجردة عن الدليل.

<sup>396-</sup> عبد الرؤوف عثمان: محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، مرجع سابق، ج1، ص64. [396- عبد الرؤوف عثمان: محبد النبي بكر بن أبوب الزرعي، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ص64، علم علم

الكتب، بيروت - لبنان <sup>398</sup> - المرجع السابق نفسه.

واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في فعله وفي تركه، أما التأسي به في الفعل، فهو أن تفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. والتأسي به في الترك، هو أن تترك مثل ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك.

واتباعه صلى الله عليه وسلم قد يكون في القول وقد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. فلاتباع في القول، هو المصير إلى مقتضاه من وجوب، أو ندب أو حظر لأجله. والاتباع في الفعل أو في الترك، هو إيقاع مثله في صورته على وجهه لأجل أنه أوقعه. (400) المطلب الثالث: مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم:

1. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي (401) به قال تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَبُولِ اللهِ أَسُورُ كَانَ لَكُمْ فِي رَجُوا اللهَ وَالْيُومُ الْلَاخِرَ وَذَكَر اللهَ كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه، عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ } أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ (403)

2. تحكيم السنة والتحاكم إليها: إن مما يؤكد صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تحكيم سنته والتحاكم إليها وجعلها الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال والأحكام، فما وافقها قُبِل وما خالفها رُدَّ وإن قاله من قاله، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي النَّهُ اللهُ مَن المؤمنين وَرُبِّكَ لا يُحِدُوا فَي اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

<sup>400-</sup> البصري: أبو الحسين، المعتمد، ج1، ص372، ط 1384هـ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق

<sup>401</sup> عثمان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، مرجع سابق، ج1، ص64.

<sup>402- [</sup>الأحزاب: ٢١]

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3، ص406

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup>- [النساء: ٦٥]

برد قضاياهم وما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه، وأعلمهم أن ذلك خير لهم في الدنيا وأحسن عاقبة في الآخرة. (405) ولنا في صحابته رضوان الله عليهم وسلف هذه الأمة الصالح، أعظم الأسوة في التمسك بالسنة وتحكيمها في كافة أمورنا، والتسابق في طاعته وتنفيذ أمره.

وتحكيم السنة والتحاكم إليها هو الفارق بين المؤمن الحريص على اتباع السنة، وبين من يتبع هواه بغير هدى من الله. فمن تحاكم إلى غير الوحي، فقد تحاكم إلى الطاغوت. سواء كان هذا الطاغوت حاكماً ظالماً يحكم بغير ما أنزل الله، أو كان طاغوتاً مبنياً على أدلة عقلية مبنية على الفلسفة القديمة، أو علم الكلام وغيرها. فقد أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد، حتى يحكموا رسول الله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيماهم بهذا التحكيم حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عند قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً وينقادوا انقياداً. (406)

3. الوقوف عند حدود الشريعة: وهذا ثمرة للرضا فمن رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه وقف عند حدود شريعته، ولم يتجاوزها إلى غيرها ولا يكون ذلك إلا إذا أيقن المؤمن أن الدين قد كمل، فليس بحاجة إلى زيادة أو إلى نقصان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يترك من أمر الدين شيئاً إلا وبلغه، فإذا علم المسلم ذلك وأيقن به، وقف عند حدِّ الشريعة ولم يتعداها. (407)

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنه، وكذلك أحبرنا الله عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٥٠٠) صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٢٠٠)

<sup>405</sup> عثمان: محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، مرجع سابق، ج1، ص64.

<sup>406 -</sup> ابن القيم، أعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص241.

<sup>407</sup> عبد الرؤوف عثمان، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، مرجع سابق،ج1، ص56 وما بعدها، بتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>408</sup>- [الشورى: ٥٢ – ٥٣]

وقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه ومع كتاب الله، وسَنَّ في ما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سنَّ قد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعة، وفي العنود عن اتباعه معصية التي لم يعذر بما خلقا، ولم يجعل له من اتّباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا.

قال ابن القيم رحمه الله: في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ينال العبد حب الله عز وجل، ويكون ذلك بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله، وأقواله وأخلاقه، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة، وثباتها وقوتها. وبحسب نقصانه يكون نقصانها. إن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معاً، ولا يتم الأمر إلا بهما، فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه، ظاهراً وباطناً، وصدقته خبراً وأطعته أمراً، وأجبته دعوة وآثرته طوعاً. وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعن، وارجع من حيث شئت، فالتمس نوراً فلست على شيء. وتأمل قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّهُم وارجع من حيث شئت، فالتمس نوراً فلست على شيء. وتأمل قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّهُم بَا الله عليه وسلم. (411)

والعجب كل العجب ممن يطل علينا يشكك في السنة النبوية وفي حجيتها، والقول بأن أكثر السنة النبوية ظنية الثبوت، ويذهب إلى عدم الأخذ بها والاكتفاء بالقران الكريم دون السنة النبوية، وهم من يطلق عليهم القرآنيين، والقران منهم براء، فالقرآن يأمر كما مر معنا باتباع السنة والالتزام بها، فكيف يدعون ألهم يحتجون بالقرآن وألهم يتبعونه وهو يأمرهم باتباع السنة النبوية. والحق ألهم ليسوا إلا امتداداً للخوارج عليهم غضب الله، الذين لم يأخذوا من السنة النبوية إلا ما وافق هواهم. وعندما عجزوا عن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم عليه الصلاة السلام، ذهبوا إلى التشكيك بالرواة، والطعن بالصحابة رضوان الله عليهم، والهامهم بالكذب على رسول الله صلى الله صلى الله

<sup>409-</sup> الإمام الشافعي: محمد بن إدريس، الرسالة، ص88، ط1، 1985م، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة-

مصر. 410- [المائدة: ٥٤]

<sup>411 -</sup> أبن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج3، ص38.

عليه وسلم، أمثال الزنديق سلمان رشدي – لا سلمه الله ولا أرشده – الذي بدل سنة نبينا وطعن بها، لينال رضا أسياده الانجليز، الذين أوسموه وسام عار وذل يأتي به يوم القيامة وهو يجره إلى جهنم وبئس المصير. والمتزندق وإحسان قدوس الذي له أكثر من ثلاثين نشرة يكتب فيها، يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالسنة النبوية.

# المبحث الثالث الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وفيه ستة مطالب

#### تهيد:

الناظر إلى حال الأمة الإسلامية اليوم يجد ألها قد تخلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخلفت عن أمر ربها في ذلك، وهو من أسباب التخلف والتفكك الذي تعيشه الأمة اليوم، وهي لم تعتبر بمصير الأمم السابقة التي أمرها الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخلت عنه فأهلكها الله عز وجل، يقول القرطبي رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة "(412) فلما تركوه أهلكهم الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْ تَدُونَ ﴿ اللهِ كَانُوا لَا لَعْ اللهُ عَن مُنكِرٍ فَعُلُوهُ لَيْلُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ على الله والى رها وإلى شرعه الذي أنزله، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإلا فلتنتظر عذاب رهما وسخطه.

#### المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما بذل إليه الشرع ونهى عنه، من المحسنات و المقبحات (414) فالمعروف كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. (415)

413 [المائدة: ۲۸ – ۲۹

<sup>412</sup> القرطبي، الجامع المحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص38.

<sup>414-</sup> أبن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج2، ص189، ط1، 1422هـ، دار المعرفة، بيروت- لبنان.

<sup>415 -</sup> ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص19، ط1، 1422هـ، دار ابن حزم، بيروت- لبنان. انظر: ابن مفلح: محمد بن مفلح، الآداب الشرعية، ج1، ص179، ط1، 1416هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان.

قال الطبري: الأمر بالمعروف هو أن يأمروا الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه الذي جاء به من عند ربه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تأمرون بالمعروف أي حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والإقرار بما أنزل الله وهو أعظم المعروف. وأصل العرف هو ما كان معروفاً فعله، جميلاً مستحسناً، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله معروفاً، لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. (416)

والمنكر: خلاف المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. <sup>(417)</sup> فهو يعم كل ما كرهه الله ولهي عنه، فهو المبغض. <sup>(418)</sup>

فهو التكذيب، وهو أنكر المنكر، وأصل المنكر ما أنكره الله وقبح فعله، ولذلك سميت معصية الله منكراً، لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركوبها. (419)

#### المطلب الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أوجبه الله تعالى، وأمر به عباده من فوق سبع سماوات بصيغة لا تحتمل تأويلاً أو تفسيراً غير الوجوب. (420)

قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَالْمُوكَ فَاللهُ عَلَيه وسلم قال: وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيه وسلم قال: اللهُ عَلَيه وسلم قال: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " (422)

<sup>416</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج3، ص385.

<sup>417 -</sup> ابن منظور، السان اللسان، مرجع سابق، ج2، ص161، مادة (نكر).

<sup>418 -</sup> ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجع سابق، ص 19.

<sup>419</sup> الطبري، جامع البيان، ج3، ص92.

<sup>420</sup> بدريه بنت سعود بن محمد البشر، فقه إنكار المنكر، ص39، ط1، 1421هـ، دار ابن حزم، بيروت- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup>- [آل عمران: ۱۰۶]

<sup>422 -</sup> أخرجه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج1، ص212، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم (175). ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج4، ص405، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث (4013).

قال ابن حزم رحمه الله(423): اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها.

وهو ما حكاه النووي رحمه الله فقال (424): وقوله صلى الله عليه وسلم: "فليغيره" أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة في الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعد بخلافهم. كما قال أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلاف منهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل.

والمنكر واجب تغييره - فيما ذكره ابن عبد البر - على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهر عن المنكر مقيدة بالاستطاعة. (425)

قال العلماء في تعليقهم على حديث أبي سعيد: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني عوام الناس. فالمنكر إذا أمكن إزالته باللسان للناهي فليفعل، وإن لم يكن إلا بالعقوبة فليفعل فإن زال بدون العقوبة لم تجز العقوبة.

وبعد أن اتفقوا على وحوبه اختلفوا فيه هل هو من فروض الكفايات أم من الأعيان، على قولين:

من قال بالتعيين ودليله: أن "من" في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴿ اللهُ وَلَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ (427) للتبيين وليست للتبعيض لدليلين: الأول: أن الله تعالى أو حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة في الآية السابقة. الثاني: هو أنه لا مكلف إلا و يجب عليه الأمر

<sup>423-</sup> ابن حزم: علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج5، ص19، 1405هـ، دار الجيل، بيروت- لنان

<sup>424</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج4، ص29.

<sup>425 -</sup> انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص29.

<sup>-226</sup> انظر: المرجع سابق نفسه، ج4، ص40.

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup>- [آل عمران: ۱۰۶].

بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، فيكون معنى الآية: كونوا دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ومثله قوله تعالى "﴿ فَٱجۡتَكِنِبُوا ٱلرِّبَحۡسَكَ مِنَ ٱلْأَوۡثُـٰنِ ﴿ فَٱجۡتَكِنِبُوا ٱلرِّبَحۡسَكَ مِنَ ٱلْأَوۡثُـٰنِ ﴿ فَالْجَعَالَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

من قال بالتكليف ودليله: أن "مِن" هنا للتبعيض وفائدة كلمة "مِن" هي أن في القوم مَن لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل: النساء والمرضى والعاجزين. الثاني: أن هذا الأمر يختص بالعلماء وذلك أن الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء: الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومعلوم أن هذه مشروطة بالعلم فإن الجاهل ربما دعا إلى باطل، ومعلوم أن العلماء بعض الأمة. ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ اللَّهِ ﴾ (430)(429)

#### المطلب الثالث: من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

ليس من شرط الناهي أن يكون عدلاً عند أهل السنة، خلافاً للمبتدعة، حيث تقول لا يغيره إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. (431) قال العلماء: لا يشترط في الآمر الناهي أن يكون كامل الحال، متمثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فان أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ (432)

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللللَّا اللللَّهُ الللَّا الل

<sup>&</sup>lt;sup>428</sup>- [الحج:30]

<sup>429 [</sup>التوبة: ١٢٢]

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup>- الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج8، ص145.

<sup>431-</sup> انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج4،ص38.

<sup>432</sup> انظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج1، ص213.

<sup>433 [</sup>آل عمران: ۲۰۰

عليه بأن هذا ورد على سبيل الغالب، فأن الظاهر أن من أمر بالمعروف ولهى عن المنكر لم يشرع فيه إلا بعد صلاح أحوال نفسه، وأكدوا ذلك بقوله تعالى: ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ (434). وعن السلف: مُروا بالخير وإن لم تفعلوا. وعن الحسن أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول: لا أقول ما لا أفعل، فقال: وأينا يفعل ما يقول؟ ودَّ الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن المنكر. (435)

#### المطلب الرابع: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرقى درجات الكمال الإنساني وبيان ذلك أن الناس في هذه الحياة الدنيا أصناف: 1. صنف ضالً لا خير فيه وهو شر على غيره. 2. وصنف لا خير فيه ولا شر منه. 3. وصنف صالح في ذاته لكن لا خير فيه لغيره. 4. وصنف صالح في ذات نفسه لكن فيه خير وإصلاح لغيره. ولاشك أن أكمل الناس نفساً وارفعهم درجة الذي صلح في ذات نفسه ثم امتد بالخير والإصلاح إلى غيره، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وصدق تعالى إذ قال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن المُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مَوْلًا مِّمَن عرف الخق وعمل به ودعا الناس إليه. (437)

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات المؤمنين، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُنكَرِ اللهِ ﴾ (438) وتركه وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ اللهِ ﴾ (438) وتركه من علامات النفاق، قال تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ م مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالنهي إِلْمُنْ اللهِ وَ وَ حَلَ الأمر بالمعروف والنهي إِلْمُنْ اللهِ وَ وَ حَلَ الأمر بالمعروف والنهي

<sup>434</sup>\_ [الصف: ٣

<sup>-435</sup> ألر ازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج8، ص147.

<sup>436 - [</sup>فصلت: ٣٣].

<sup>437-</sup> الحقيل: سليمان بن عبد الرحمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، ج1، ص37، ط1، 1417هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>438</sup>- [التوبة: ۷۱]

<sup>&</sup>lt;sup>439</sup>- [التوبة: 67]

عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (440)

وهو ما يريده منافقو هذا العصر فهم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويريدون أن يترك الحجاب، ويريدون سفور المرأة وتبرجها، ويريدون منها أن تتحلل من قيمها ومن عفافها وطهرها، وتصبح سلعة تبيع عرضها، يريدون انتشار الأغاني الهابطة والمجلات الخليعة، التي تؤدي بالشباب إلى الهاوية، وأن يصبح المثل الأعلى لهؤلاء الشباب الفلان وفلانة "من المغنين، يريدوهم أن يتبعوا الغرب وأن يأخذوا تقاليدهم وعاداتهم عنه، كما نرى في كتابات بعض الكتاب. فهؤلاء يأمرون بالمنكر ولا يريدون المعروف ولا يريدون المعروف ولا يريدون المعروف الخير للأمة فالله حسيبهم.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في صلاح العباد، وذلك أن صلاح العباد في طاعة الله عز وجل، وطاعته لا تتم إلا بالاجتهاد بالقيام بمذا الواجب. (441)

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سر أفضلية هذه الأمة، وهو مدح لها ما أقاموا ذلك به، (442) قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ذلك به، (443)

وهو سبب النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ الْبَيْنَ اللَّهِ عَنِ ٱلسُّوَّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِم بَعِيمِ بِمَا كَانُواْ يَغَدُونَ اللَّهُ وَ عَنِ ٱلسُّوَّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِم بَعِيمِ بِمَا كَانُواْ يَغَدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

وهو سبب النصر والتمكين في الأرض، (445) قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمْرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكرِ ۗ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمْورِ اللّهِ ﴾ (446)

<sup>440</sup> القرطبى: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص38.

<sup>441</sup> انظر: أبن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجع سابق، ص53.

<sup>442</sup> انظر: خالد عثمان السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه، ص51، ط1، 1415هـ، المنتدى الإسلامي، لندن.

<sup>443 - [</sup>آل عمران: ۱۱۰]

<sup>&</sup>lt;sup>444</sup>- [الأعراف: ١٦٥]<sup>[</sup>

وهو باعث على الإحساس بمعنى الأحوة، والتكافل، والتعاون على البر التقوى، واهتمام المسلمين بعضهم بعضاً، وبه يكوّن الرأي المسلم الواعي الذي يحرس آداب الأمة وفضائلها، وأخلاقها، وحقوقها، ويجعل لها شخصية وسلطانا أقوى وأنفذ من الأنظمة والقوانين. وذلك مما يوطد الأمن ويبعث الطمأنينة على الحقوق والحرمات، وذلك مما يؤكد الثقة والمحبة والاعتزاز بالجماعة في قلوب المؤمنين. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُحفظ الإسلام من البدع والشرك والضلالات وتزال عوامل الفساد والشر من حياة الأمة الإسلامية ويقضى عليها. (447)

#### المطلب الخامس: شروط وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركان وشروط، أوجزها باختصار:

فأول هذه الأركان: الآمر: وهو الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشترط له أن يكون مكلفاً، مسلماً، مأذوناً، قادراً على ذلك، واشترط قوم العدالة.

وثانيها: المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر ويشترط له: أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع في حقه منكراً، ولعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، ولا يشترط التكليف فلو شرب الصبي الخمر نهي.

وثالثها: المنكر: وهو كل منكر موجود في الحال، ظاهر للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، معلوم كونه منكراً من غير اجتهاد ولا تجسس.

والرابع: نفس الأمر والنهي وله درجات: أولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهي بالوعظ والإرشاد، ثم السب والتعنيف بالقول الغليظ، ثم التغيير باليد، ثم

<sup>445</sup> ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ص54 سليمان الحقيل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، ج1، ص99 مرجعان سابقان.

<sup>446 [</sup>الحج: ٤١]

<sup>447 -</sup> أنظر: نضرة النعيم، مرجع سابق، ج3، ص539.

التهديد والتخويف، ثم مباشرة الضرب باليد، ثم الاستعانة بأهل الخير إن لم يقدر بنفسه. (448)

#### هناك فروق بين تغيير المنكر والنهي عن المنكر تتلخص بما يأتي:

- 1. أن تغيير المنكر في الحقيقة إزالة عينة، كفض مجلس شراب، أو إراقة خمر، أو أدوات ميسر، أما النهى فوعظ أو تحذير أو تهديد.
- أن التغيير يكون حال قيام المنكر ووقوعه فحسب، أما النهي فيكون قبله وأثناءه وبعده.
- 3. أن التغيير يحتاج إلى قدرة واستطاعة خاصة للإزالة الفعلية، أما النهي فيقدر عليه كل إنسان بالحكمة والموعظة والمحادلة بالتي هي أحسن.
- 4. أن تغيير المنكر فرض كفاية على الأمة عند جمهور الفقهاء أما النهي عن المنكر فهو على كل مسلم في كل حالة قدر استطاعته. (449)

ويحكم على تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه عاص وذلك لوجوه:

إحداها: أن يكون زاهداً في ثواب ذلك إما لجهله أو لعدم إيمانه. وثانيها: أن يدعو إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثها: أن يرى منكراً وهو قادر على تغييره فلا يغيره. ورابعها: أن يرى قوماً قد أمروا بالمعروف وهوا عن المنكر وهم محتاجون إلى معرفته وهو قادر فلا يعينهم. (450) فلهذه الوجوه حكم عليه بالعصيان وهو حكم سليم نرى أثره على واقعنا المعاصر وما آلت إليه الأمة الإسلامية من هوان وتبعية.

قال الإمام النووي رحمه الله (<sup>451)</sup>: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو

<sup>448-</sup> انظر كل من: الغزالي: ، إحياء علوم الدين، ج2، ص279وما بعدها. ابن مفلح، الآداب الشرعية، ج1، ص179وما بعدها. ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص26. مراجع سابقة. أحمد بن ناصر العمار، حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص56، ط1، 1417هـ، دار اشبيليا.

<sup>449</sup> انظر: سليمان الحقيل، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ج1، ص77.

<sup>450 -</sup> ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجع سابق، ص23.

<sup>451</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج1، ص214.

باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأحذوا على يد الظالم، أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب. فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فينبغي لطالب الآخرة والساعي لتحصيل رضى الله عز وجل، أن يعتني بهذا الباب، فإن نَفْعَهُ عظيم، لاسيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللهُ عَلَى قال: ﴿ وَلَينصُرُنَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللهُ عَلَى قال الله ومودته، ومداهنته وطلب الوجاهة عنده، ودوام المتزلة لديه، فإن يتاركه أيضا لصداقته ومودته، ومداهنته وطلب الوجاهة عنده، ودوام المتزلة لديه، فإن عداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضاره، وصديق الإنسان ومُحبَّه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك ويقده في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص أخرته، وإن حصل بسبب ذلك عليه مأجمعين، أولياء للمؤمنين، لسعيهم في مصالح آخرةم، وهدايتهم إليها.

#### المطلب السادس: مخاطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- 1. نزول العقاب بالأمة: إن الأمة التي تترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تعرض نفسها للعقاب من الله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قوله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه "(453).
- 2. عموم البلاء في الأمة وعدم استجابة الدعاء: فإن الأمة التي تتخلى عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمها الله تعالى بأنواع البلاء المختلفة، والمحن، والحضائب، نسأل الله العافية، فقد روى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول

<sup>452</sup>\_ [الحج: ٤٠]

<sup>- .</sup> آ بسب. - المسند، مرجع سابق، مسند الكوفيين، من حديث جرير بن عبد الله، ج6، ص508، حديث رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، مسند الكوفيين، من حديث جرير بن عبد الله، ج6، ص508، حديث رقم(19406).

الله صلى الله عليه وسلم: " مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ" (<sup>454)</sup>

8. الهلاك: إن الأمة التي تترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرض نفسها للعذاب والهلاك، فقد حاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشر رضي الله عنهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مثلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِع فِيهَا كَمثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ عَرَقْا فِي نَصِيبنا حَرْقًا وَلَمْ نُوْدِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا حَمِيعًا وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَحَوا وَنَحَوا حَمِيعًا يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا حَمِيعًا وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَحَوا وَنَجَوا حَمِيعًا عَن الله الله على وحوب هيهم عن ذلك المنكر فإن قوله: " فإن يتركوهم وما أرادوا" دليل على وحوب هيهم عن ذلك المنكر الذي إن فعلوه هلكوا جميعاً.

ولسنا بحاجة إلى التكلف وعصر الذهن حتى نرى أنه لا تقوم قائمة للأمة الإسلامية حتى تدعوا إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا هو التوجيه الرباني الحكيم. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. وليست "درة" الفاروق عنا ببعيد. إذ لا بد من جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا بد من سلطة تأمر وتنهى، وهذا هو مدلول النص القرآني الحكيم وهذا هو تصور الإسلام للمسالة حتى تفلح الأمة وتعود إلى عزها وشرفها ومكانتها بين الأمم وقيادها إلى بر الأمان مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم "والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَ اللّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ "(457). وفي رواية عند أحمد

<sup>&</sup>lt;sup>454</sup> رواه ابن ماجه في سننه، مرجع سابق، ج4، ص400، حديث رقم(4004).

<sup>&</sup>lt;sup>455</sup> رواه البخاري، **فتّح الباري**، مرّجع سابقّ، ج5، ص166، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام، حديث رقم(2493).

<sup>456</sup> عبده: غالب عيس، أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص25، ط1، 1407هـ، دار الجيل، يبروت لبنان.

<sup>457</sup> حديث حسن، رواه الترمذي في سننه، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ج 3،ص 210، حديث رقم(2169).

"لَيُسْحِتَنَّكُمْ اللَّهُ حَمِيعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُوَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارِكُمْ "(458) فهو عقاب من الله عز وجل وزجر للذين لا يأمرون بالمعروف ولا يتنهون عن المنكر. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس بالهين ولا باليسير، إذا نظرنا إلى طبيعته، وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواهم، ومصالح بعضهم ومنافعهم، وغرور بعضهم وكبريائهم. وفيهم الحبار الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الهابط الذي يكره الصعود. وفيهم المسترحي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره الجد. وفيهم الظالم الذي يكره العدل. وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة . . وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف، ويعرفون المنكر . ولا تفلح الأمة، ولا تفلح البشرية، إلا أن يسود الخير، وإلا أن يكون المعروف معروفًا، والمنكر منكراً . . وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه الله بالجماعة المسلمة، وكلفها به هذا التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. فقال عن الذين ينهضون به:

 $\{ e^{(459)}$  . .  $\{ e^{(459)}$  . .  $\{ e^{(459)}$ 

 $<sup>^{458}</sup>$ - رواه الإمام أحمد، المسند، باقي مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (22223).

<sup>459</sup> سيد قُطُب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص444-445.

# المبحث الرابع الجهاد في سبيل الله وفيه أربعة مطالب

#### تمهيد

كثيراً ما نرى القرآن الكريم يربط الجهاد في سبيل الله عز وجل، بالفلاح والفوز العظيم عند الله حل وعلا، ونراه يحثهم عليه ويرغبهم فيه، وأنه عز وجل إن هم صدقوا في جهادهم وكان جهادهم لوجهه سبحانه، فإلهم سينالون بذلك أجرهم الذي وعدهم به وأعده لهم، وهو النصر في الدنيا، وما ينالونه من الغنائم والعزة والتمكين في الأرض وتحكيم شرعه حل حلاله في الأرض، ولذلك نرى القران الكريم يدعوهم إلى الصبر والثبات في مواجهة عدوهم. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُوا ٱصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ فَعَالَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فَعَالَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فَعَالَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعَلْكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَّهُ فَاقْتُعُمْ فَعُلَّكُمْ فَعَلَّهُ فَاقْتُعُمْ فَعُلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعُلِّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَّهُ فَاقْتُمْ فَعُلِّكُمْ فَعُلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَاكُمُ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَاكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَاكُمُ فَاقْتُمْ فَعُلُهُ فَاقْتُعِمْ فَاقَدُوا لِلْعَلَقِيقُ فَا فَيْعَالِقُوا فَاقْتُوا أَنْكُوا لَلْمَا عَلَيْكُمْ فَعَلَمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ

وقال تعالى ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

يقول حل ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله: جاهدوا، أيها المؤمنون، أعدائي وأعداء كم في سبيلي، يعني في دينه وشرَيعته التي شرعها لعباده، وهي الإسلام. يقول: أتْعِبُوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية المسلمة. (463)

قال الرازي: بقوله ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

<sup>&</sup>lt;sup>460</sup>- [آل عمران: ۲۰۰].

<sup>461 [</sup>الأنفال: ٤٥]

<sup>462 [</sup>المائدة: ٣٥]

<sup>463 -</sup> ألطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج4، ص567.

<sup>&</sup>lt;sup>464</sup>- [المائدة: ٣٥]

وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان، منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله، ومنهم من يعبده لغرض آخر. والمقام الأول: هو المقام الشريف العالي، وإليه الإشارة بقوله ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ اللهِ الإسارة بقوله ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ أي من سبيل عبوديته وطريق الإخلاص في معرفته وحدمته. (466)

وهو عز وجل يخبرهم بما أعده لهم من الخيرات، ويبشرهم بفلاحهم في دنياهم وأخراهم.

والجهاد عبادة لله عز وجل، وأية عبادة وفيها الإنسان يضحي بروحه، وماله ووقته في سبيل رضوانه عز وجل.

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد.

وروي عنه انه قال: ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة الأعمال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو الذين يدافعون عن الإسلام وعن حريتهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم.

والتخلف عن الجهاد من علامات المنافقين، الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد والخسران يوم القيامة. قال تعالى يصف حال المنافقين إذا أمروا بالجهاد: ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْمُورَةُ أَنَّ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْمُورِةُ أَنَا عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ اللهِ اللهِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ اللهِ (468)

ووصف الله تعالى لهم بألهم أُولُوا طول هو ألزم في الذم لهم، لألهم قادرون على الجهاد ولم يفعلوا (469) على العكس من المؤمنين الذين يبذلون الغالي والنفيس إلى نيل رضوان الله عز وجل، ويسارعون إلى طاعته، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَكِنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَذِينِ عَامَنُواْ

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup>- [المائدة: ٣٥]

<sup>466</sup> ألرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج11، ص172.

<sup>467 -</sup> ابن قدامه: ، المغني، مرجع سابق، ج12، ص426.

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup>- [التوبة:86-87].

<sup>469 -</sup> ألر أزي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج16، ص124.

# مَعَهُ، جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَاَمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُولَاَمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (470)

واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد، بَيَّنَ أن حال الرسول والذين آمنوا معه بالضد منه، حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه. وقوله: { لَكِنِ } فيه فائدة، وهي: أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو، فقد توجه من هو خير منهم، وأخلص نية واعتقاداً، ولما وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم من الفوائد والمنافع. وهو أنواع: أولها: قوله: ﴿ وَأُولَتَهِكَ لَهُمُ ٱللَّخَيرَاتُ ﴾ واعلم أن لفظ الخيرات، يتناول منافع الدارين، لأجل أن اللفظ مطلق. وقيل: ﴿ اللَّخِيرَاتُ ﴾ المراد منه الثواب. وقوله: ﴿ هُمُ الفلحون } المراد منه الثواب. وقوله: ﴿ هُمُ الفلحون } المراد منه التخلص من العقاب والعذاب. (471)

#### المطلب الأول: تعريف الجهاد وحكمه:

الجهاد: بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي، أو تكثير سواد أو غير ذلك. (472) وأيده ابن مفلح بقوله: (473) هو قتال الكفار خاصة.

وقيل: هو أن يبذل المسلم في سبيل الله ما يملك من جهد أو طاقة أو مال أو أي شيء ذي نفع أو ذي تأثير ما، سواء أكان ذلك من نفسه، أم من ماله أم من أي شيء له سلطة عليه.

ويكون هذا البذل في سبيل الله حقاً، حين يكون بهدف نشر دين الله عز وحل والدعوة إليه وتبليغه للناس، أو تأليف القلوب عليه، أو نصرته وتأيده، أو الدفاع عنه، أو

<sup>&</sup>lt;sup>470</sup> - [التوبة: 88] .

<sup>- [</sup>الوب 103] . <sup>471</sup> الرازي، **مفاتيح الغيب**، مرجع سابق، ج16، ص125.

<sup>472</sup> ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرر المختار) ج12، ص443، ط1، 1421هـ، دار الثقافة والتراث، دمشق ـ سوريا.

<sup>473</sup> انظر: ابن مفلح: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع شرح المقنع، ج3، ص280،

إعلاء كلمة الله في الأرض، أو إقامة شريعة الله، ومنهاجه الذي رسمه لعباده وحدّد حدوده، مع ابتغاء رضوان الله عز وجل في كل ذلك. (474)

وجزاء هذا العمل هو أكرم جزاء وأحسنه: في الدنيا: النصر على العدو والتمكين لدين الله في الأرض، وفي الآحرة: هو أفضل ما يجزي الله عباده المخلصين وهو الجنة. (475)

أما حكم الجهاد: فحكم الجهاد حسب نوعه فإن جهاد النفس في ذات الله عز وجل، وجهاد الشيطان، فرض عين لا ينوب به أحد عن أحد، أما جهاد الكفار والمنافقين، فهو تارة يكون فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الكل، وتارة يكون فرض عين في حالات ثلاث لا يسقط إذا فهض به الآخرون. (476) والحالات الثلاث هي:

- 1- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيحرم على من حضر الانصراف، يقول تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْذَينَ كَفُرُواْ زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ فِي ذِكْبَرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ فِي ذِكْبَرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنّمٌ وَبِثْسَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنّمٌ وَبِثْسَ ٱلمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا وَمُن يُولِهِمْ اللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنّمٌ وَبِثْسَ ٱلمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَأُونهُ وَمَا فَي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّةُ الللَّهُ
- 2- إذا نزل الكفار ببلد معين، تعين على أهله قتالهم ودفعهم، فالدفاع عن النفس واحب، قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱلّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَىٰ وَأَ إِنَكَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعُ تَدِينَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱلّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَىٰ وَأَ إِنَكَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعُ تَدِينَ ﴿ (478) }
- 3- إذا استنفر ولي الأمر قوماً لزمهم النفير قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ الْفِر وَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ ٱرضِيتُم بِٱلْحَكَوْةِ

<sup>474-</sup> الأزدي: محمد بن عيسى بن محمد، الإنجاد في أبواب الجهاد، ص7، ط1، 1415هـ، دار الإمام مالك، أبو ظبى الأمار ات العربية المتحدة. مؤسسة الريان بيروت لبنان

<sup>475</sup> الأزَدي، ركن الجهاد، مرجع سابق، ص7.

<sup>476</sup> ابن القيم: محمد بن أبي بكر الدمشقي، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج3، ص12، ط1، 1424هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>477</sup>- [الأنفال: 15، 16].

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup>- أالبقرة:190].

## المطلب الثاني: فضل الجهاد والمجاهدين (<sup>481)</sup>

- والجهاد من أفضل الأعمال بعد الإيمان: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجُّ مَبْرُورٌ. (482)
- وهو من أحب الأعمال إلى الله: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَيِيلِهِ وَصَفًا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴿ ﴾ (483)
- وهو تجارة رابحة بين العبد وربه: قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْفَسُهُمْ وَأَمُولُكُمْ مِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُنْلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَعُقَالُونَ وَعُقَالِمَ اللّهِ فَاللّهُ وَعُلَا عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ا
- وهو أفضل من عمارة المسجد الحرام: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَجَعَلَّمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ﴾ (485)
- وهو أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup>- [التوبة: 38]

<sup>480 -</sup> أبن قدامه: المغني، مرجع سابق، ص423.

بي المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق في فضائل الجهاد، عمان الخالدي: صلاح عبد الفتاح، تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد، ص83-71 ، ط1، 1419هـ ، دار النفائس، عمان الأردن.

<sup>&</sup>lt;sup>482</sup> رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى افضل الأعمال، ج2، ص63، حديث رقم (135)

<sup>483 [</sup>الصف: ٤]

<sup>&</sup>lt;sup>484</sup>- [التوبة: ١٦١١]

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup>- [التوبة: ١٩]

سَبْعِينَ عَامًا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْحِلَكُمْ الْجَنَّةَ اغْزُو فِي سَبيل اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (486)

- وهو ذروة سنام الإسلام: عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَولَا أَذُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
- والمحاهد من أفضل الناس عند الله عز وجل: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱللَّهَ لِهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهم فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُهَا لِهَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسِّنَيُّ وَفَضَّلَ اللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا 🐠 🥻 (488)

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّ النَّاس أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلُ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ. (489)

- والجحاهد حير الناس وأكرمهم على الله: عَنْ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ آخِذُ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ. (490)
- ويرفعه الله مائة درجة في الجنة: عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبيل اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (491)

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup> رواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغدو والرواح، ج2، ص538، حدیث رقم(165)

<sup>487-</sup> الشيباني: الإمام أحمد، المسند، مسند الأنصار، معاذ بن جبل، ج7، ص349، حديث رقم(22366).

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup>- [النساء: ٩٥]

<sup>489</sup> رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، ج13، ص ، حديث رقم (1888). قال النووي: من افضل الناس وليس افضلهم وإلا فالعلماء افضل والصديقين كما جاءت به

<sup>&</sup>lt;sup>490</sup> رواه النسائي، **سنن النسائي،** ج5، ص83، حديث رقم (2569).

<sup>491-</sup> البخاري، فتّح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، ج6، ص13، حديث رقم (2790)

والله عز وجل يهديه وهو ضامنه وكافله: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمُ مَ
 شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ (492) ﴾ (492)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كُلِم يُكُلِم فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْثَتِهِ حِينَ كُلِم لَوْنُهُ لَوْنُ مُ مَسْكُ. وَي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْثَتِهِ حِينَ كُلِم لَوْنُهُ لَوْنُ لَوْنُ وَرِيحُهُ مِسْكُ. (493)

#### المطلب الثالث: أهداف الجهاد وغاياته

وشرع الجهاد في سبيل الله لأغراض كثيرة وأهداف نبيلة سامية منها:

- 1. حماية الدين: فهو يحمي الوحدانية الخالصة، والدين الذي حتم الله به الرسالات، والعقيدة الصحيحة، من عدوان المعتدين.
- 2. الجهاد قوة للمؤمنين: لما كان الناس يتهالكون على السلطان ويتكالبون على الثراء، فيعتدي أقوياؤهم على الضعفاء، لم يكن بد من جهاد ينتصر به الحق على الباطل، والخير على الشر، وتتحقق به حماية العقيدة، وإعزاز الدين، وصيانة الوطن، والمحافظة على الحياة، والعروض، والمال، وهذا الجهاد يُعز المؤمنين ويقوي دولتهم، وتسلم من العدوان ديارهم. (494)
- إعلاء كلمة الله وإعزاز الإسلام والمسلمين وقمع الشرك وأعوانه، وهو شفاء لصدورهم وإذهاب لغيظ قلوهم، ولتمحيص قلوهم واختبار نفوسهم. (495)
- 4. تمكين دعوة الله أن تبلغ من يجب أن يُبلَّغوا بها وهم الناس جميعاً في كل ومكان يمكن أن تصل إليه الدعوة، وفي كل زمان يعيش فيه المسلمون- دون عائق أو

<sup>492 [</sup>العنكبوت: ٦٩]

<sup>493</sup> رواه مسلم: صحيح مسلم شرح النووي، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ج13، ص13، حديث رقم (1876).

<sup>494-</sup> انظر: الحوفي: محمد أحمد، الجهاد، ص145-154، 1389هـ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

<sup>495</sup> موسوعة نضرة النعيم، مرجع سابق، ج4، ص1505.

اعتراض من أحد يريد أن يحول بين الناس وبين الاستماع إلى دعوة الله ومنهجه. (496)

فالجهاد جاء لتحرير النوع الإنساني كله من الشرك ومن عبادة الناس والأشياء والهوى، ولذلك يخطئ من يظن أن هدف الجهاد وموضوعه منحصر في طائفة من الناس دون أخرى، وهو لا ينحصر في وعاء زمني يضم أبناء هذا الزمن بعينه دون بقية الأزمان. فموضوعه الإنسانية كلها في كل مكان وزمان، وأن هذا النوع الإنساني يجب أن يستقيم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي عبادته وحده سبحانه، والتحرر من كل معبود، ومن كل طاغوت، ولهذا كان الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة ليقاوم هذا الانحراف عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. فما دام هذا الانحراف موجوداً؛ فإن الجهاد موجود، وفضيلته باقية بكل زمان ومكان. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى المُحادِ مَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواً ﴿ ﴿ (498) (498)

### المطلب الرابع: مجالات الجهاد

أما مجالات الجهاد فهي كثيرة منها:

- 1. بذل المال كثيراً كان أو قليلاً في سبيل الله وابتغاء مرضاته.
- 2. بذل طاقة الفكر في البحث والتأمل لنصرة دين الله، وشرح آيات كتابه العزيز، وإيضاح تعاليمه، واستنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع.
- بذل قدرات اللسان في البيان النافع المؤثر لنشر دين الله، وتبليغه للناس والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.
- 4. بذل قدرات الكتابة والتأليف في كتابة الموضوعات التي تخدم منهج السلف، والفهم الصحيح للإسلام، تعليماً أو إقناعاً أو تذكيراً.

ه مرجع سابق، ص62، علي عبد الحليم، ركن الجهاد، مرجع سابق، ص496

<sup>&</sup>lt;sup>497</sup>- [البقرة: ۲۱۷] (

<sup>498</sup> أنظر : علي عبد الحليم، ركن الجهاد، مرجع سابق، ص72.

- 5. بذل حركة الجسد في المشي والسعي والسفر والتنقل في الأرض، وغير ذلك من حركات لخدمة الأهداف السابقة، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم بجمع المال من الباذلين.
- التضحية بشهوات النفس ولذاتها وراحتها، أو لذات الجسد وشهواته وراحته،
   للانصراف لخدمة قضية ما تحتاجه رسالة الإسلام.
  - 7. الاجتهاد في إعداد المستطاع من القوى المادية والمعنوية والخطط اللازمة لذلك.
- 8. التضحية بالحياة كلها إذا اقتضى أمر الدين ذلك، وصار ما يجني من نفع للإسلام أو المسلمين، أعظم من حياة الفرد الذي يضحى بنفسه. (499)

والجهاد في الإسلام لا يعبث بحرمات الناس وكرامتهم وآدميتهم، فهو جهاد في سبيل الله وحده، وسبيل الله هو الحق، وهو العدل، وهو الخير، وهو كل ما أمر الله به، وهو احتناب ما نحى عنه سبحانه، وهو السلام والأمان للبشرية كلها إن عرفت ربحا وآمنت به، واختارت بإرادتها الحق على الباطل وهجرة الطاغوت. و غزواته صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه من بعده، خير دليل على ذلك فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوصي حيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن لا يقطعوا شجرة، ولا يقتلوا طفلا، ولا يهدموا كنيسا، فهو جهاد يحمي ويدافع عن الحقوق ولا ينتهكها، جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والى عبادة الله عز وجل وحده، ومن الظلم والجور والاستعباد إلى العدل والحرية، وهذا رد صارخ على المرجفين الذين يقولون بأن الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف، ويتجاهلون بأن كثيراً من البلاد التي فتحها المسلمون كانت بدون قتال، بل بالمعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة.

وفي سبيل الله: أي ليس لأغراض شخصيه ومنافع ذاتيه، أو لنصرة جماعة أو حزب، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>499 -</sup> انظر: الأزدي، الإنجاد في أبواب الجهاد، مرجع سابق، ص7-9.

فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (500)

<sup>500</sup> رواه البخاري: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ج6، ص34، حديث رقم (2810).

# المبحث الخامس الصبر

#### و فيه ستة مطالب

#### المطلب الأول: معنى الصبر

الصبر: هو خلق فاضل من أخلاق النفس، يُمتَنَعُ به مِنْ فِعْلِ ما لا يُحْسَن ولا يُحْمَل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شألها، وقوام أمرها، وقيل: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. (501)

وذكر الرازي معنى آخر فقال: هو قهر للنفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى، وتوطينها على تحمل المُشَاق وتجنب الجُزع. ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل عليه فعل الطاعات، وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات. (502)

وقد أمر الله عز وجل بالصبر على الطاعة وعن المخالفة، فيقال فلان صابر عن المعاصي، إذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة، فهو صابر على طاعة الله عز وجل، وصابر عن معصيته لا يعصيه في أمر من الأمور.

فإن طاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى قوة احتمال ومجاهدة لما فيهن من أعباء، ولكي يقوى الإنسان على حمل هذه الأعباء، لا بد له من زاد يعينه ويمسك عليه عزمه ومضاءه. والصبر خير زاد يتزود الإنسان به لكي يجد من نفسه القدرة على الوفاء ببعض حق الله عز وجل، والصبر قوة معنوية لا يحصل عليها الإنسان إلا بعد رياضة ومعاناة، وتلك الرياضة وهذه المعاناة يحتاجان إلى الصبر والصبر يحتاج إليهما. (503)

<sup>501-</sup> ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ص16، د.ط، المكتبة القيمة، القاهرة- مصر

<sup>502 -</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج4، ص131.

<sup>503</sup> ـ الخطيب، التفسير القرآني للقران، مرجع سابق، ج1، 174.

والإنسان مطالب بالصبر على شدة الدنيا وعسرها، ولا يجب أن بثنيه ذلك عن طاعة الله عز وجل، وهو يشكر الله عز وجل على ذلك ويؤدي حقوقه. والله عز وجل يثبت الصابر على طاعته في السراء والضراء، ويثبته يوم القيامة على صبره والمسارعة في رضاه ويغفر له سيئاته. (504)

#### المطلب الثاني: فضل الصبر

وقد جعل الله عز وجل مفتاح الفرج ورفع قدر الصابرين إلى أعلى الدرج. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللّهِ عَامَنُوا ٱصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلّمُمُ وَتُعْلِيكُ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَسَابِهُ وسهل صعابه، فهذه تُقْلِحُون ﴿ الله في هذه الحياة، فعلى المسلم أن يصبر ويتعظ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر قلة وكان أعداؤهم كثرة، فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وصابروا وحالدوا فأمدهم الله بمعونة من ملائكته وأيدهم بروح منه ونصرهم نصرا مبينا. (506)

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الحسن البصري، رحمه الله أنه قال: أُمِروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وهو الإسلام، فلا يَدَعُوه لسرّاء ولا لضرّاء ولا لشِدَّة ولا لرِخَاء، حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. (507)

والصبر يعين على ذكر الله عز وجل واحتمال المكروه في الأموال والأبدان، ويعين على القيام بطاعة الله عز وجل وأداء الفرائض والتسليم لأمر الله جل حلاله، وإن لحق بذلك مكروه أو مشقة في البدن، أو نقص في الأموال، فبالصبر تدرك مرضاته عز وجل. (508) فالدعوة إلى الصبر دعوة إلى التمرس بالطاعات أولاً، والتعود على أداء الواجبات،

<sup>564</sup> الطبري، **جامع البيان**، مرجع سابق، ج3، ص563.

<sup>&</sup>lt;sup>505</sup>- [آل عمران: ۲۰۰

<sup>506</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص551.

<sup>507-</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج1، ص360.

<sup>&</sup>lt;sup>508</sup>- الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج2، ص41، بتصرف.

فذلك هو الذي يخلق في الإنسان حلق الصبر، ومع الزمن ينمو ويصبح قوة عاملة في الإنسان. (509)

ومن فضل الصبر وصف الله تعالى نفسه به، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنْ اللّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ". (510) قال العلماء رحمهم الله: وصف الله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحلم ومعنى وصفه بالحلم هو تأخير العقوبة عن المستحقين لها. ومن أسمائه الصبور للمبالغة في الحلم عمن عصاه. (511)

والصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس، وقمعها عن شهواتها ومنعها من تطاولها، وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. قال يجيى بن اليمان: الصبر أن لا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله، والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. وقال الشعبي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد، وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق، فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان. (512)

#### المطلب الثالث: حكم الصبر

والصبر واحب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذُكر الصبر في القرآن الكريم في نحو تسعين موضعاً. (513) وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الصبر وعلى مدى عناية القرآن الكريم به.

والصبر زاد المؤمنين وعتادهم في مسيرتهم إلى الله عز وجل وبلوغ مرضاته، وبغير الصبر وتوطين النفس على ما تكره، لا يستقيم خطو الإنسان أبداً على طريق الحق والخير،

<sup>509-</sup> الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق، ج1، ص174.

<sup>510-</sup> أخرجه البخاري: فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج10، ص576، كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، حديث رقم(6099).

<sup>511 -</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القران، مرجع سابق، ج1، ص306.

<sup>512 -</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص305.

<sup>513-</sup> ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج2، ص146.

وإذا كان ذلك الطريق دائماً مُوحِشاً تعترض سالكه الحواجز والمزالق والعثرات، فقد حاءت الآيات القرآنية الكريمة دعوة خالصة إلى الصبر، تعزي المسلمين به وتحرضهم عليه، وتفتح لهم طريق النجاح والفلاح بيده. والصبر هو القوة التي يلقى بها المرء الشدائد والمكاره فيحتملها في إصرار وعزم، وفي غير وهن أو ضعف، فذلك هو الصبر الذي يدعو إليه الإسلام ويزكيه، كما تدعوا إليه رسالات السماء وحكمة الحكماء، (514) وفي هذا يقول لقمان لابنه فيما يقول القرآن الكريم عنه: ﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ الله الله المُحرِدِ الله الله المُحرِدِ الله الله المناء وحكمة الحكماء، (515)

#### المطلب الرابع: مجالات الصبر

فالصبر يكون على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين وعلى مشاق الدعوة إلى الله عز وحل. والصبر يكون على أداء الواجبات والمندوبات وعلى طاعة الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَاصْطِيرُ لِعِبُدَتِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

والصبر على مشقة الاحتراز من المنهيات وعلى مشتهيات النفس.

والصبر حين البأس، قال تعالى: ﴿ وَٱلصَّنبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ اللهِ (519)

<sup>514</sup> الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق، ج1، ص679.

<sup>515 - [</sup>لقمان: ١٧]

<sup>516 [</sup>مريم: ٢٥]

<sup>517 -</sup> أنظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج9، ص126.

<sup>&</sup>lt;sup>518</sup>- [البقرة: ٥٥، ]

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup>- [ُالبقرة: 1**7**7]

والصبر في مجال العلاقات الإنسانية. (520)

والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى". (521)

قال الإمام النووي رحمه الله: هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ، ثم استُعْمِلَ مجازاً في كل مكروه حصل بغتة. (522) وقال ابن حجر رحمه الله: والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فانه على الأيام يسلو، وحكى الخطابي عن غيره: أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبيته، وجميل صبره. (523)

<sup>520 -</sup> انظر: القرضاوي: يوسف عبد الله، الصبر في القرآن الكريم، ص14، ط10، 1417هـ، مؤسسة الرسالة،

<sup>&</sup>lt;sup>521</sup>- رواه الشيخان، صحيح مسلم بشرح النووي، ج6، ص202، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى حديث رقم (626). فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج3، ص191، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، حديث رقم (1283).

<sup>522</sup> النووي، صحيح مسلم بشرخ النووي، مرجع سابق، ج6، ص202.

<sup>523 -</sup> ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج3، ص192.

<sup>524 [</sup>ص: ٤٤] 525 - [الأنبياء: ٨٣]

#### المطلب الخامس: أنواع الصبر

قال ابن القيم رحمه الله: الصبر ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالصبر بالله: الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصير، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وصبر لله: وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله، وإرادة وجهه، والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس، والاستحماد إلى الخلق، وغير ذلك من الأعراض.

وصبر مع الله: وهو دوران العبد مع مراد الله تعالى، الديني منه، ومع أحكامه الدينية صابراً نفسه معها، سائراً بسيرها، مقيماً بإقامتها، يتوجه معها إلى أين توجهت ركائبها، ويترل معها أين استقلت مضارها. فهذا كونه صابراً مع الله ، أي: قد جعل نفسه وقفاً على أوامره وهو أشد أنواع الصبر ، وأصعبها، وهو صبر الصديقين. (527)

والإنسان يقدم على الصبر لوجوه:

أولها: أن يصبر ليقال ما أكمل صبره، وأشدُّ قوته على تحمل النوازل.

ثانيها: أن يصبر لئلا يعاب بسبب الجزع.

ثالثها: أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء.

رابعها: أن يصبر لعلمه بأنه لا فائدة في الجزع.

فالإنسان إذا صبر لأحد هذه الوجوه، لم يكن ذلك طلبا لمرضاة الله عز وجل، أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأنه من قِسمة الحكيم العلام المتره عن العيب والباطل والسفه، وأن ذلك البلاء لحكمة بالغة، ومصلحة راجحة، ورضى بذلك لأنه تَصرُّف المالك في

<sup>526 [</sup>النحل: ١٢٧]

<sup>527 -</sup> أبن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج2، ص164.

مُلكِهِ، ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملكه. عندها يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه، ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه، وطلب رضا الله تعالى. (528)

ولهذا نرى عناية القرآن الكريم البالغة في الصبر، لما له من قيمة كبيرة دينية وحلقية، فليس هو من الفضائل الثانوية أو المكملة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادياً ومعنوياً، ويسعد فردياً واحتماعياً، فلا ينتصر دين ولا تنهض دنيا إلا بالصبر، فالصبر ضرورة دنيوية ، كما هو ضرورة دينية، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر. (529)

#### المطلب السادس: فوائد الصبر

وفوائد الصبر وخيراته أكثر من أن تُعَدّ، نذكر منها:

- 1. معية الله تعالى مع الصابرين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل
- 2. محبة الله تعالى لهم، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ الله عَالَى الله عَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ الله عَالَى الله بقلب سليم. فقد فاز ونجا من عذابه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
- 3. إطلاق البشرى لهم بما لم يُحمع لغيرهم، قال تعالى: ﴿ وَبَشِيرِ ٱلصَّابِرِينَ النَّهُ الْمَالِمِينَ النَّهُ ال
- 4. إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، قال تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ۖ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِلْمُلْمُلْلِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّاللَّال

<sup>528-</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج19، ص34. بتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>529</sup> - القرضاوي، الصبر في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص14.

<sup>530 [</sup>الأنفال: ٤٦]

<sup>&</sup>lt;sup>531</sup>- [آل عمران: ١٤٦]

<sup>532 - [</sup>البقرة: ٥٥٠] 533 - [النحل: ٩٦]

- 5. ضمان النصر والمدد لهم، قال تعالى: ﴿ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٦٥) ﴿ (534)
- 6. استحقاقهم دخول الجنة، (535) قال تعالى: ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (536) وقال تعالى: ﴿ أُوْلَكَيِكَ يُجُنَوْنَ ٱلْفُنْوَاةَ بِمَا صَابِرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّنَهُ وَسَلَامًا (٧٧) }

<sup>534 [</sup>آل عمران: 125]

<sup>535 -</sup> القرضاوي، الصبر في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص68-69.

<sup>536</sup>\_ [الإنسان: ١٢] 537\_ [الفرقان: ٧٥]

# المبحث السادس ذكر الله عز وجل وفيه خسة مطالب

#### المطلب الأول: معنى الذكر

الذكر: تارة يراد به هيئة للنفس به يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره. (538)

ويطلق تارة على معان عدة منها الصلاة لله تعالى، والدعاء إليه، ويطلق على الطاعة، والشكر، والدعاء، والتسبيح، وقراءة القرآن، وتمجيد الله وتمليله وتسبيحه والثناء عليه بجميع محامده. والذكر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين، ووضع الملل، وكل كتاب من الأنبياء ذكر، (539) ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَحَيْظُونَ الله الله وكل كتاب من وعرفه النه تعريفاً آخر فقال (541): والمراد بالذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو المقصود، فيحرص الذاكر على تحصيله، ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه، فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة، لاشتراكهما في المعنى المقصود.

#### المطلب الثاني: أنواع الذكر:

قال ابن الرسام: أنواع الذكر ثلاثة:

أولها: ذكر اللسان والقلب غافل، فذاك ذكر العادة.

ثانيها: ذكر اللسان والقلب حاضر، فذاك ذكر طلب الثواب.

ثالثها: ذكر يملأ القلب ويمل اللسان، فلا يعلم قدره إلا الله تعالى.

<sup>328-</sup> الراغب: المفردات، مرجع سابق، ص328

<sup>539 -</sup> المرجع السابق نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>540</sup> - الحد · ٩

قيل من ذكر الله تعالى فليذكره بنسيان كل شيء سواه، فإن حقيقة الذكر أن تنسأ ما سواه. (542)

أما ابن القيم رحمه الله فقد ذهب إلى أن الذكر نوعان:

الأول: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بها، وتتريهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان: أحدها: إنشاء الثناء عليه بها من الذكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو: "سبحان الله والحمد لله والله اكبر" وغيرها كثير، فأفضل هذا النوع أجمعها للثناء وأعمه. ثانيها: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: "الله سبحانه وتعالى يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم". وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، وهذا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد.

الثاني: ذكر أمره ونهيه وأحكامه: وهو أيضا نوعان: أولها: ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهي عن كذا، وأوجب كذا وسخط كذا ورضي بكذا. ثانيها: ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه، فذكر أمره نهيه شيء، وذكره عند نهيه وأمره شيء آخر، فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذكر، فذكره افضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة. ومن ذكره حل وعلا: ذكر آلائه، وإنعامه، وإحسانه، وأياديه، ومواقع فضله على عبده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر.

قلت ما ذكره ابن الرسام رحمه الله، هو أقرب إلى حال الذاكرين منه إلى أنواع الذكر، أما ابن القيم رحمه الله فقد كان أدق في أنواعه وتقسيمه، فقد قسمه إلى كل ما يمكن أن ينطق به اللسان من الذكر سواء أكان حمداً أم ثناءً أم أمراً أم فياً، والله أعلم.

<sup>542 -</sup> ابن الرسام: أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي الحموي، معاد الجواهر في فضل الذكر والذاكر، ص10، ط1، 1422هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لينان.

<sup>543 -</sup> ابن القيم، الوابل الصيب، مرجع سابق، ص184.

#### المطلب الثالث: فضل الذكر:

والذكر له من الفضائل ما لا يحصى ولا يدخل تحت الحصر، فالذاكر لله مذكور في السماء محفوف برعاية الله، محبوب من ربه، والذاكر له مكانته وقدره عند الله، فلو لم يذكره الله ما ذُكر، وذلك من أجل النعم على الذاكر. (544)

ولا يوجد عمل أشرح للصدر، وأعظم للأجر كالذكر، فالذكر جنة الله في أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو إنقاذ للنفس من أوصاها وأتعاها واضطراها، وطريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح، بذكر الله تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن، بذكر الله تزاح جبال الكرب والغم والأسى. (545)

وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر، ومنشؤها عند الذكر، وفضائل الذكر أكثر من أن تعد. (546)

وقد عاش السلف الصالحون ورأوا ذلك وأثره على أنفسهم وفي هناء عيشهم، قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق عليكم. (547)

والذكر لا ينحصر في تحريك اللسان، وإنما هو أعم من ذلك فذكر الله عند الهمّ بالمعصية، وذكر الله عند الجلال والحرام، وذكر الله عند البيع والشراء، والنكاح والطلاق، ذلك كله من أفضل أنواع الذكر، كما أن ذكر الله عند إماطة الأذى عن الطريق، أو قضاء حاجة المسلم. (548)

والذكر غير مؤقت، وما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله عز وجل، إما فرضاً وإما ندباً، والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. (<sup>549)</sup>

<sup>544</sup> النووى، الأذكار، مرجع سابق، ص21.

<sup>545 -</sup> القرني، لا تحزن، مرجع سابق، ص27.

<sup>546 -</sup> القشيري: عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية، ص258، 1422هـ، دار الكتب العلمية.

<sup>547 -</sup> ابن الرسام: معاد الجواهر، مرجع سابق، ص10.

<sup>548 -</sup> النووي، الأذكار، مرجع سابق، ص22.

<sup>549</sup> القشيري، الرسالة القشيرية، مرجع سابق، ص258.

وهو ما ذكره الإمام النووي رحمه الله حيث قال: فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. (550)

والذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد ، والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد افضل من المجاهد الغافل عن ذكر الله. فأفضل الذاكرون المجاهدين، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال تعالى: ﴿ يَمَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكُ فَاتَنْ بُتُوا وَاَذْكُرُوا ٱللّه كالذاكرون. قال تعالى: ﴿ يَمَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكُ فَاتَنْ بُتُوا وَاَذْكُرُوا ٱللّه كالذاكرون. قال تعالى: ﴿ يَمَا يَنُهُا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ على رجاء من الفلاح. (552)

#### المطلب الرابع: منزلة الذكر:

هي مترلة العباد الكبرى التي منها يتزودون، وفيها ينجزون واليها دائما يترددون، والذكر هو منشور الولاية الذي من أعطيه امتثل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب العارفين التي متى تعطلت عنه صارت بوراً، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق عن الله عز وجل، وهو دواء استقامتهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب، وإذا حل بهم البلاء فإليه الملجأ وإذا نزل بهم النوازل فإليه فزعهم، وهو يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً، مستبشراً بما أُعِدَّ لهم من الثواب الجزيل والفضل العظيم، فذكر الله شفاء القلوب وحلاؤها إذا غشيها اعتلال، والمداوم عليه يحفظه الله من كل شيء، ويكون الله تعالى له عوضاً عن كل شيء، زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين نور الناظرين، فاللسان الغافل عن ذكر الله تعالى كالعين إذا عميت والأذن إذا صمت. (553)

فصداً القلوب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته، كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصداه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق،

<sup>550</sup> النووي، الأذكار، مرجع سابق، ص38.

<sup>551 [</sup>الأنفال: ٤٥]

<sup>552 -</sup> أبن القيم، الوآبل الصيب، مرجع سابق، ص92.

<sup>553 -</sup> ابن الرسام، معاد الجواهر، مرجع سابق، ص11.

والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. (554)

#### المطلب الخامس: هل للذكر حدود

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ "(555)

فعلى المؤمن حقا أن يكثر من الذكر، فهو من علامات الإيمان، وقلة الذكر من علامات المنافقين، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ الله وَلِيلًا ﴿ قَلِيلًا ﴿ الله وَلِيلًا ﴿ الله وَلِيلِهِ وَلَا يَذَكُرُونَ الله وَلِيلًا ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ الله ويسبح لكنْ قليل، فالمنافق قد يذكر الله ويسبح لكنْ قليل، ولسانه ميت وقلبه ميت، فهو ما عنده نشاط على الذكر كما هو المؤمن الحق الذي علامته الذكر الكثير لله عز وجل، فالمؤمن يذكر الله عز وجل في المساء والصباح، وعند النوم ومع الطعام و الشراب، ومع دخول المسجد وعند الخروج منه، وغيرها من الأذكار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام.

## قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ (557)

أي: حال بيعكم وشرائكم، وأخذكم وعَطَائكم، اذكروا الله ذكراً كثيراً، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. (558) ولهذا جاء في الحديث: "من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير كُتبت له ألف ألف حَسنةٍ، ومُحي عنه ألف ألف سيئة إا (559)

فهو الذي بيده كل شيء ولا شيء لغيره فإنه لا رخصة في ترك ذكره أصلاً. ولما كان العبد مطلوباً بالعبادة في كل حال فإنه مجبول على النسيان. فمهما فتر عن نفسه استولت

<sup>554</sup> ابن القيم، الوابل الصيب، مرجع سابق، ص94.

رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج17، ص4، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم (4).

<sup>556 [</sup>النساء: ١٤٢] 557 [الجمعة: ١٠]

<sup>558-</sup> أبن كثير ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3، ص526.

عليها الغفلة فمرنت على البطالة فهلكت قال تعالى: {كُثِيرًا } أي بحيث لا تغفلوا عنه بقلوبكم أصلاً ولا بألسنتكم. ولما كان مراد الإنسان من جميع تصرفاته الفوز بمراداته قال معللاً لهذا الأمر: { لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ } أي لتكونوا عند الناظر لكم والمطلع عليكم من أمثالكم ممن يجهل العواقب على رجاء من أن تظفروا بجميع مطلوباتكم ، فإن الأمور كلها بيد من تكثرون ذكره، وهو عالم بمن يستحق الفلاح فيسعفه به وبمن عمل رياء ونحوه فيحيبه، فإذا امتثلتم أمره كان جديراً بتنويلكم ما تريدون، وإن نسيتموه كنتم جديرين بأن يكلكم إلى أنفسكم فتهلكوا . (560)

فإن هذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي، والتوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض، من عمل وكد ونشاط وكسب، وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكر، وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدولها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى. وذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش، والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة، ولكنه مع هذا لا بد من فترة للذكر الخالص، والانقطاع الكامل، والتجرد الممحض. (561)

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ: " لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. " (562)

قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً، حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً. (<sup>563)</sup>

قيل لابن الصلاح المحدث الشافعي: ما حد ذكر الله الكثير؟ قال من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الله كثيراً.

561 قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج6، ص3570.

563- الرازي، مفاتيح الغيب، ج30، ص8. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص526. مرجعان سابقان.

<sup>&</sup>lt;sup>560</sup>- البقاعي، نظم الدرر، مرجع سابق، ج20، ص67.

<sup>&</sup>lt;sup>562</sup>- رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ج4، ص297، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، حديث رقم(3375).

ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: من ذكر الله في الحل والترحال والإقامة والظعن، والصحة والمرض، فقد ذكر الله كثيراً. (564)

وهذا هو الواجب على كل مسلم يريد رضا الله عز وجل وثوابه، فالذكر لا يحتاج إلى وقت معين أو جهد، فهو جهد اللسان فقط، وهذا متيسر لكل مسلم، فإن الإنسان يستطيع أن يذكر الله في كل وقت، سواء في عمله أم في بيته أم في غيرها من الأماكن.

<sup>564</sup> انظر: القرني: عائض بن عبد الله، **الإسلام وقضايا العصر**، ص16، ط1، 1421هـ، دار ابن حزم، بيروت لبنان.

الفصل الرابع

موانع الفلاح

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: الكفر

المبحث الثاني: الظلم

المبحث الثالث: الكبائر

## المبحث الأول الكُفر وفيهِ سَبعةُ مَطَالِب

### المَطلَب الأَوَلُ: مَعنى الكُفر

الكُفرُ لغةً: السِترُ والتَغطِيَةُ، وَهُوَ ضِدُّ الإيمانِ سُميَ بِذَلِكَ لأَنَهُ تَغطِيَةٌ لِلحَقِّ. وَكُفرانُ النِّعْمَةِ: جُحُودُهَا وسِترُهَا. (565)

والكَافِرُ: الجَاحِدُ لأنعُمِ اللهِ، مُشتَقٌ مِنَ السِترِ، وَقيلَ لأنَّهُ مُغطَّى عَلى قَلبِهِ. (566)

أما الكفرُ اصطلاحاً ففيهِ تعاريفُ كثيرةٌ مِنها: سترُ نعمةِ المُنعِمِ بالجُحُودِ، أو بِعَمَلٍ هو كالجُحُودِ في مُحَالَفَةِ المُنعِمِ. (567) مِثلُ مُقَابَلَةِ نِعَمِ اللهِ تَعَالى التي أنعَمَهَا على الإنسانِ بالمُعصِيةِ وَعَدَمٍ طَاعَتِهِ سُبحَانَهُ.

وَقيلَ: هُوَ عَدَمُ التَّصديقِ باللهِ، أو ملائِكَتِهِ، أو كُتُبِهِ، أو رُسُلِهِ، أو اليَومِ الآخِرِ، أو أي حُكمٍ من أحكَامِ اللهِ، أو أي تَقرِيرٍ دينيٍ يُعلَمُ أنهُ بالضَرُورَةِ مِنَ الدِّينِ، فالكَافِرُ يُغطِّي أي حُكمٍ من أحكَامِ اللهِ، أو أي تَقرِيرٍ دينيٍ يُعلَمُ أنهُ بالضَرُورَةِ مِنَ الدِّينِ، فالكَافِرُ يُغطِّي آياتِ اللهِ البَيِّنَاتِ الواضِحَةِ. (568) وَهِيَ نَواقِضُ الإِيمَانِ؛ إذ الإِيمَانُ هُوَ التَصدِيقُ بِهَا وَالكُفرُ عَكسُهَا.

وَقِيلَ: عَدَمُ تَصدِيقِ الرَّسُولِ فِي شَيءٍ مِمَّا عُلِمَ بِالضَروُرَةِ مَجِيئَهُ بِهِ، ومِثالُهُ مَن أَنكَرَ وُجُودَ الصَّانِعِ، أو كَونَهُ عَالِماً قَادِراً مُختَاراً، أو كَونَهُ واحِدا، أو كَونَهُ مُنزَّهاً عَن النَّقَائِصِ والآفَاتِ، أو أَنكَرَ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ، أو صِحَةَ القُرآنِ الكَريمِ، أو أَنكَر الشَّرائعَ التي عَلِمنَا بالضَّرَورةِ كَونَهَا مِن دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ، كُوجُوبِ

<sup>- 565</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج2، ص450.

<sup>-</sup> الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص185.

<sup>568</sup> الزنداني: عبد المجيد عزيز، التوحيد، ص 196، ط7، دار الفكر، بيروت- لبنان.

الصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والصَّومِ، والحَجِّ، وحُرمَةِ الرِّبا، والخَمرِ، فَلَلِكَ يَكُونُ كَافِراً؛ لأنَّهُ تَرَكَ تَصدِيقَ الرَّسُولِ فِيمَا عُلِمَ بالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مِن دِينِهِ. (<sup>569)</sup>

قَالَ الكَفَويُّ رَحِمَهُ الله: الكُفرُ قَد يَحصُلُ بالقَولِ تَارَةً وبالفِعلِ أُحرَى: فالقَولُ اللهِ اللهُوبِ لِلكُفرِ: إنكَارُ مُجمَعٍ عَلَيهِ فِيهِ نَصُّ، ولا فَرق بَينَ أن يَصدُر عَن اعتِقَادٍ، أو عِنَادٍ، أو اللهِ اللهُوجِبُ لِلكُفرِ: الذي يَصدُرُ عَن تَعَمُّدٍ ويَكُونُ الاستِهزَاءُ صَريحاً بالدِّينِ، كالسُّجُودِ لِصَنَمٍ، وإلقَاءِ المُصحَفِ في القَاذُورَاتِ، وغَيرِهَا.

ثُمَ قَالَ: وَالكُفرُ مِلَةٌ واحِدةٌ؛ لأنَ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ هِيَ الحَقُ بِلا شَكِّ. والنَّاسُ بِالنِّسبَةِ إليها فِرقَتَانِ: فِرقَةٌ تُقِرُّ بِهَا وَهُم الْمُؤمِنُونَ قَاطِبَةً. وفِرقَةٌ تُنكِرُ بأجمُعِهِم وَهُمُ الكُفَّارُ كَافَّةً. فَبِهذا الإعتِبَارِ كَالِلَّةِ الوَاحِدةِ وإن احتَلَفُوا في مَا بَينَهُم، فَصَارُوا كَأهلِ الأَهوَاءِ مِنَ المُسلِمِينَ. (570) قُلتُ: ويَدخُلُ في الكُفرِ القولِي سَبُّ الذَّاتِ الإلهِيَّةِ أو الرَسُولِ صَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ أو الصَحَابَةِ رِضُوانُ الله عَليهِم، ويَدخُلُ فِيهِ كَذَلِكَ إنكارُ السُّنَةِ النَّرَيةِ، وأَهُمَا أَحَدُ مَصَادِرِ التَشريعِ الإسلاميِّ، والاكتِفَاءُ بالقُرآنِ الكَرِيمِ وَحدَهُ، وَهُو مَا النَبَويَةِ، وأَهُمَا أَحَدُ مَصَادِرِ التَشريعِ الإسلاميِّ، والاكتِفَاءُ بالقُرآنِ الكَرِيمِ وَحدَهُ، وَهُو مَا قَالَهُ بَعضُ زَنَادِقَةِ العَصرِ، ويَدخُل فِيهِ كَذَلِكَ إنكَارُ أَنَّ هَذَا المُصحَفَ مِن عِندِ الله عَرَّ وَجَلً قَالُهُ بَعضُ زَنَادِقَةِ العَصرِ، ويَدخُل فِيهِ كَذَلِكَ إِنكَارُ أَنَّ هَذَا المُصحَفَ مِن عِندِ الله عَرَّ وَجَلً أو القولُ بأنَهُ نَاقِصٌ وَغَيرُ كَامِل، إلى غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ والأَفْعَالِ التِي يَخرُجُ الإنسَانُ مِنَ اللَّةِ بَغِعلِهَا أو قُولِهَا.

<sup>&</sup>lt;sup>569</sup>- الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج2، ص35.

### المَطلبُ الثاني: أنواعُ الكُفرِ

الكُفرُ نَوعَانِ: كُفرٌ أكبَرُ، وكُفرٌ أصغَرُ. (571)

فالكُفرُ الأكبَرُ: هُوَ الْمُوجِبُ لِلخُلُودِ فِي النَّارِ.

والأصغَرُ: هُوَ المُوجِبُ لاستِحقَاقِ الوَعِيدِ دُونَ الخُلُودِ، وَمِنهُ قَولُهُ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. " (572) وَقَولُهُ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ: " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (573) وَقَولُهُ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ: " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (573) وَقَدْ ذَكَرَ ابنُ القَيمِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَ الكُفرَ الأكبَرَ خَمسَةُ أنواعٍ: (574)

- 1. كُفُرُ تَكذيب: فَهُو اعتِقَادُ كَذِبِ الرُسُلِ، وَهَذَا القِسمُ قَليلٌ فِي الكُفَارِ، فإنَّ الله تَعَالَى أَيَّدَ رُسُلَهُ، وأعطَاهُم مِنَ البَراهِينِ والآيَاتِ عَلَى صِدقِهِم مَا أَقَامَ بِهِ الحُجَة، وأَزَالَ بِهِ المَعذِرةَ. قَالَ تَعالَى عَن فِرعَونَ وَقَومِهِ: " ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَجَحَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَأَنَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْ سُمِّي لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْ سُمِّي عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْ سُمِّي عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا تَكَذِيبُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- 2. كُفرُ إباءٍ واستكبارٍ: فَهُوَ نَحو كُفرِ إبليسَ، فَإِنَّهُ لَم يَجحَدْ أَمَرَ الله، ولا قَابَلَهُ بالإنكارِ؛ وإنما تُلقاهُ بالإبَاءِ والاستِكبَارِ. وَمِن هَذا كُفرُ مَن عَرَفَ صِدقَ الرَسُولِ صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمَ، وأَنَهُ حَاءَ بالحقِ مِن عِندِ اللهِ، وَلَم يَنْقَدْ لَهُ إباءً

<sup>571</sup> ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج1، ص377.

<sup>572</sup> ـ رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج2، ص50، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، حديث رقم (121)

رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج8، ص135، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حديث رقم (4405)

<sup>574</sup> ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج1، ص377-379. بتصرف

<sup>&</sup>lt;sup>575</sup> [النمل: ١٤] <sup>576</sup> [الأنعام: ٣٣]

واستكبَاراً، وَهُوَ الغَالبُ عَلَى كُفرِ أَعدَاءِ الرُسُلِ، كَمَا حَكَى اللهُ سُبحَانَهُ وَاستكبَاراً، وَهُو الغَالبُ عَلَى كُفرِ أَعدَاءِ الرُسُلِ، كَمَا حَكَى اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَن فِرعَونَ وَقَومِهِ: ﴿ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ وَتَعَالَى عَن فِرعَونَ وَقَومِهِ: ﴿ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- 3. كُفُو إعراضٍ: وَهُوَ أَن يُعرِضَ بِسَمعِهِ وَقلبِهِ عَنِ الرَسُولِ صَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ، ولا يُصدِّقَهُ ولا يُكذِّبَهُ، ولا يُوالِيهِ ولا يُعادِيهِ، ولا يُصغي إلى مَا جَاءَ بهِ البتّة.
- 4. كَفُرُ الشَكِ: وَهُوَ أَنْ لا يَجزِمَ بِصِدقهِ ولا يُكَذِبَهُ، بَل يَشُكَّ فِي أَمرِهِ، وَهَذا لا يَستَمِرُ فِي شَكِهِ إلا إذا ألزَمَ نَفسَهُ الإعراضَ عَن النَّظَرِ فِي آياتِ صِدقِ الرَسُولِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ حُملَةً، فلا يَسمَعُهَا ولا يَلتَفِتُ إليها، وأمَّا مَع التِفاتِهِ إليها، ونَظرهِ فِيهَا فإنَّهُ لا يَبقَى مَعهُ شَكْ.
- 5. كُفرُ النِفاق: فَهُوَ أَن يُظهِرَ بِلِسَانِهِ الإيمانَ، ويَنطَوي بِقَلبِهِ عَلَى التَّكذِيبِ، فَهذَا هُوَ النفاقُ الأكبرُ.

وهُناكَ نَوعٌ آخر وَهُو كُفرُ الجُحُودِ فَهُو نَوعان: كُفرٌ مُطلَقٌ عامٌ، وكُفرٌ مُقَيَّدٌ حَاصٌ: فالمُطلقُ: أن يَجحَدَ مُطلَقًا ما أنزَلَهُ الله، وإرسَالَهُ الرُسُلَ.

والخاصُّ الْمَقَيَّدُ: أَن يَجْحَدَ فَرضاً مِن فُروضِ الإسلامِ، أَو تَحريمَ مُحَرَمٍ مِن حُرُمَاتِهِ، أَو صَفَ اللهُ هَا نَفْسَهُ، أَو خَبَراً أَحبَرَ الله بِهِ، عَمداً أَو تَقديماً لِقَولِ مَن خَالَفَهُ عَلَيهِ لِغَرَضٍ مِنَ الأَغراضِ.

<sup>&</sup>lt;sup>577</sup>- [المؤمنون: ٤٧]

### المطلبُ الثالث: صِفَاتُ الكَافِرينَ

وَصَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الكَافِرِينَ بِصِفَاتٍ كَثِيرَةٍ في القُرآنِ الكَرِيمِ وَقَد ذَكَرَ الشَيخُ الزِندَاني بَعضاً مِن هَذِهِ الصِفَات<sup>(578)</sup>:

- 1. تَعطيلُ الأسمَاعِ والأبصَارِ والأفئِدَةِ عَن مَعرفَةِ الله، وَبَينَاتِ الرُسُل، وأحكَام دِين اللهِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ اللهُ ﴿ 579 وَقَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ
- 2. حِقدُهُم وَحِنقُهُم عَلى رُسُلِ اللهِ، وأتبَاعِهم المؤمِنينَ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا نُتَّكَىٰ عَلَيْهِم ءَايَنَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ﴿ اللَّهُ } (581)
- 3. فَرَارُهِم مِنَ الدَعوَةِ إلى دِينِ اللهِ، قَالَ سُبحَانَهُ وتَعَالى عَلىي لِسَانِ نُوحٍ عَلَيهِ السَلامِ: ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ ثِيَابَهُمْ (582)

<sup>578</sup> الزنداني، التوحيد، مرجع سابق، ص203.

<sup>579 [</sup>الأعراف: ١٧٩]

<sup>580 [</sup>البقرة: ٧]

<sup>581 - [</sup>الحج: ۲۲] 582 - [نوح: ۲]

- 4. حِدَاهُم بِالبَاطِلِ، وَقِتَالُهِم في سَبِيلِ الشَيطانِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُ فِي الشَيطانِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيطنِ مَّرِيدٍ ﴿ اللَّهُ عِلْمِ وَقَالَ عَزَّ مَن قَائِل: ﴿ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيطنِ الطَّاغُوتِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع
- 5. مَحتُومٌ عَلَى قُلُوبِهِم فَهِيَ مُعَلَّفَةٌ لا تَفقَهُ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَل لَعَنَهُمُ مَا لَوَ مِنْ وَنَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا لَكُونُونَ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا اللَّهُ إِلَيْكُ مَا إِلْمَا عَلَيْكُ مَا لَكُونُ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْكُونُ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا إِلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا إِلَيْكُ مَا إِلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا إِلَيْكُونُ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا إِلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ

## المطلبُ الرابعُ: مَعاني الكُفر في القُرآنِ الكَريم

ذَكَرَ الإمَامُ ابن الجَوزي رَحِمَهُ الله، أنَ الكُفرَ في القُرآنِ الكَريمِ عَلى خَمسَةِ أوجُهٍ (587):

- 1. الكُفرُ بالتَوحِيدِ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْحَالِي الللِّلْمُ الللِّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- 2. كُفرُ النِعمَةِ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ فَٱذْكُرُونِيٓ أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ (١٥٠) ﴾ (589)

<sup>583 - [</sup>الحج: ٣ – ٤]

<sup>- [</sup>ر<u>---</u>ع. ۲۶ 584 - [النساء:۲۷]

<sup>&</sup>lt;sup>585</sup>- [البقرة: ٨٨]

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup>ـ [َال عَمرانُ:۱۷۷] <sup>587</sup>ـ ابن الجوزي، **نزهة الأعين**، مرجع سابق، ص245.

<sup>.</sup>ن . .روي <sup>588</sup>- [البقرة: ٦]

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup>- [البقرة: ٢٥١]

- 3. التَبرِّي، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ ﴿ ثَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّه
- 4. الحُحُودُ، وَذَلِكَ فِي قَولِه تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾ (591)
   أللَّه عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾ (591)
- 5. التَغطِيةُ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ كُمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُۥ ۞ ﴾ (592) يُريدُ الزُرَّاعَ الذينَ يُغَطُّونَ الحَب.

## المَطلَبُ الخامِسُ: أركانُ الكُفرِ

أركَانُ الكُفرِ أربَعَةٌ كَمَا ذَكرَهَا الإمَامُ ابنُ القَيمِ رَحِمَهُ اللهُ وَهِيَ: الكِبرُ، والحَسَدُ، وَالغَضَبُ، والشَهوَةُ. فالكِبرُ: يَمنَعُهُ الانقِيَادَ. والحسد: يَمنَعُهُ قُبُولَ النَصِيحَةِ وَبَذلَهَا. والغضب: يَمنَعُهُ العَدلَ. الشهوة: تَمنَعُهُ التَفرغَ للعِبَادَةِ.

فإذا الهدم رُكنُ الكِبرِ سَهُلَ عَلَيهِ الانقِيادُ، وإذا انْهَدَمَ رُكنُ الحَسَدِ سَهُلَ عَليه قَبُولُ النَّصِيحَةِ وبَذلُها، وإذا الْهَدَمَ رُكنُ الغَضَبِ سَهُلَ عَلَيهِ العَدلُ والتَّوَاضُعُ، وإذا انْهَدَمَ رُكنُ الغَضَبِ سَهُلَ عَلَيهِ العَدلُ والتَّوَاضُعُ، وإذا انْهَدَمَ رُكنُ النَّسَهِوَةِ سَهُلَ عَليه الصَبرُ والعَفَافُ والعِبَادَةُ. (593)

وَيرى الإمَامُ ابنُ القَيمِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَ مَن حَلَّت بِهِ هَذِهِ الصِفَاتُ فَقَدْ بَوُسَ حَالُةُ وَصَارَ أَمرُهُ إِلَى زَوَالٍ وَأَنَ هَذِهِ الصِفَاتِ إِذَا استَحكَمَت فِي القَلبِ فَقَد دَمَرَتهُ وَأَرَتهُ الحَقَ فَ صَورَةِ الْجَقِّ وَعَمَت عَلى بَصِيرَتِهِ حَتى استَفحَلَ أَمرُهُ، قَالَ وَحِمَهُ الله:

<sup>&</sup>lt;sup>590</sup>- [العنكبوت:٢٥]

<sup>.</sup> 591 [البقرة: ۸۹]

<sup>592 [</sup>الحديد: ٢٠]

<sup>593 -</sup> أبن القيم، القوائد، مرجع سابق، ص221.

وَاعلَمْ أَنَّ زَوَالَ الجِبَالِ مِن أَمَاكِنِهَا، أسهلُ مِن زَوَالِ هَذِهِ الأربَعَةِ عَمَن البُّلِيَ بِهَا، وَلا سِيَّمَا إذا صَارَت هَيئَاتٍ رَاسِخَةً، وَمَلَكَاتٍ وَصِفَاتٍ ثَابِتَةً، فَإِنَّهُ لا يَستَقِيمُ لَهُ مَعهَا عَمَلٌ البَّنَة، وَلا تَزكُو نَفسُهُ مَع قِيَامِهِ بِهَا، وَكُلَمَا احْتَهَدَ بالعَمَلِ أَفسَدَتهُ عَلَيهِ هَذِهِ الأربَعة. وَكُلُ البَّقَاتِ مُتُولِدَةٌ مِنهَا، وإذا استحكَمت في القلبِ أرته البَاطِلَ في صُورَةِ الحقي، وصُورَة الحقي في صُورَةِ المَعرُوفِ، وقرَّبَت مِنهُ الدُنيا، وبَعَدَت مِنهُ الآخِرة. وإذا تأمَلت كُفرَ الأمَم رَأيتهُ نَاشِئًا مِنها، وعَليها يَقَعُ العِقَابُ، الدُنيا، وبَعَدتهُ وشِدتهُ بِحَسَبِ خِفْتِهَا وَشِدَتِهَا، فَمن فَتَحَهَا على نَفسِهِ، فَتحَ عَليها أبواب الشُرُورِ كُلِهَا عَاجِلاً أَم آجلاً، ومَن أَعْلَقَهَا عَلى نَفسِهِ، أَعْلَقَ عَنهُ أبوابَ الشُرُورِ، فإنَهَا الشَرُورِ كُلِهَا عَاجِلاً أَم آجلاً، ومَن أَعْلَقَهَا عَلى نَفسِهِ، أَعْلَقَ عَنهُ أبوابَ الشُرُورِ، فإنَهَا وَشِدَتِهُ الإَنْابَة، وَقُبُولَ الحَقِ، ونَصيحَة المُسلِمِينَ، والتواضُع اللهُ قَمِنهُ الإنقِيادَ، والإخلَاصَ، والتَوبَة، والإنَابَة، وقُبُولَ الحَقِ، ونصيحة المُسلِمِينَ، والتواضُع الله ولَقَوبَة، والإنَابَة، وقَبُولَ الحَقِ، ونصيحة المُسلِمِينَ، والتواضُع الله ولَقَهِ. (594) اه. ابن القيم

وَلا شَكَ أَنَ هَذَا الْكَلامَ غَايَةٌ فِي الصَوَابِ وَالوُضُوحِ فَإِنَنَا نَرَى حَالَ الْمَتَكَبِرِينَ فِي كُلِ عَصرٍ كَيفُ قَادَهُم تَكَبُرُهُم إلى عِصيَانِ اللهِ وَارتِكَابِ نَوَاهِيهِ التي نَهَى عَنهَا وَنَرى مَن اتَّبَعَ شَهوَتَهُ إلى أينَ آلَ مَآلُهُ وَمَصِيرُه، وَ كذلك حال مَن مَلَكَهُ الغَضَبُ وَحِقدُ الحَسَدِ.

المطَلبُ السادس: أقسامُ الكُفَارِ

اعلَم أنَ الكَافِرَ على ثَلَاثَةِ أقسامٍ (595):

أحدُها: الذي يَتُوبُ عَنِ الكُفرِ تَوبَةً صَحِيحَةً مَقبُولَةً، وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى في قَولِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالله اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>&</sup>lt;sup>594</sup>- المرجع السابق نفسه ص221. بتصرف

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup>- انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج8، ص115.

<sup>&</sup>lt;sup>596</sup>- [آل عمران: 89]

ثانيهُما: الذي يَتُوبُ عَن ذَلِكَ الكُفرِ تَوبَةً فَاسِدَةً، وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ اللهُ في قَولِهِ: ﴿ إِنَّ اللهُ فِي قَولِهِ: ﴿ إِنَّ اللهُ فِي عَولِهِ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَمْرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ فَعَلَمُ اللهُ فِي عَولِهِ: ﴿ إِنَّ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ الل

ثَالْتُهِما: الذي يَمُوتُ عَلَى الكُفرِ مِن غَيرِ تَوبَةٍ البَثَّةَ، وَهُوَ المَذكُورُ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُمَا: اللهِ عَلَى الكُفرِ مِن غَيرِ تَوبَةٍ البَثَّةَ، وَهُوَ المَذكُورُ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَمُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ مُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ مُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

النوعُ الأولُ: في قَولِه تَعالى: ﴿ فَلَن يُقُبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ النوعُ الأولُ: في قَولِه تَعالى: ﴿ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ مُ القِيَامِةِ نَقِيراً ولا قِطمِيراً، وَمَعلُومٌ المَّيَّةِ فِي الدَارِ الآخِرَةِ، فَما فَائِدةُ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَنَ يُتَقدِير أَن يَملِكَ الذَهبَ النَّقَ الذَهبُ البَتَّةَ فِي الدَارِ الآخِرَةِ، فَما فَائِدةُ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَنَ يُتَقدِير أَن يَملِكَ الذَهبَ فَلا يَنفَعُ الذَهبُ البَتَّةَ فِي الدَارِ الآخِرَةِ، فَما فَائِدةُ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَنَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهبًا ﴾ (601)

الجوابُ: فِيهِ وَحهَانِ أَحدُهُمَا: أَهُم إِذَا مَاتُوا عَلَى الكُفرِ فَلُو أَهُم كَانُوا قَد أَنفَقُوا فِي الدُنيَا مِلَ الأَرضِ ذَهَبَا لَن يَقبَلَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنهُم، لأَنَ الطَاعَةَ مَعَ الكُفرِ لا تَكُونُ مَقبُولَةً. والثاني: أَنَ الكَلامَ وَقَعَ عَلَى سَبيلِ الفَرضِ، والتَقدِيرُ: فالذَهبُ كِنَايةٌ عَن أعزِ الأشياءِ، والتَقديرُ: فالذَهبُ كِنَايةٌ عَن أعزِ الأشياءِ، والتَقديرُ: لَو أَنَ الكَافِرَ يَومَ القِيَامَةِ قَدِرَ على أعزِ الأشياءِ، ثُمَ قَدِرَ على بَذلِهِ في عَلَي بَذلِهِ في عَلَي اللهِ اللهِ مِن عَذَابِ اللهِ. وَهُو الأَصَحُ واللهُ أَعلَمُ وبالجُملةِ فالمَقصُودُ أَنْهُم آيسُونَ مِن تَخلِيصِ النَفسِ مِنَ العِقَابِ.

<sup>&</sup>lt;sup>597</sup>- [آل عمران: ٩٠]

<sup>598 [</sup>آل عمران: ۹۱]

<sup>599 -</sup> انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج8، ص115.

<sup>600 - [</sup>آل عمران: ۹۱]

<sup>601 [</sup>آل عمران: ٩١]

النَوعُ الثاني: مِنَ الوَعِيدِ المَذكُورِ في هَذِهِ الآيَةِ قِولُهُ ﴿ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ واعلَم أنهُ تَعالى لَمَا بَيِّنَ أَنَ الكَافِرَ لا يُمكِنُهُ تَحلِيص النَفس مِنَ العَذاب، أردَفَهُ بِصِفَةِ ذَلِكَ العَذَاب، فَقَالَ: ﴿ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ ﴾ أي مُؤلِم.

النوعُ الثالثُ: مِنَ الوَعِيدِ قَولُهُ ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّلْصِرِينَ ﴾ والمُعنَى: أنَّهُ تَعَالى لَما بَيَّنَ أنَّهُ لا خَلاصَ لَهُم عَن هَذا العَذابِ الألِيمِ بِسَبَبِ الفِديّةِ، بَيَّنَ أيضاً أَنَهُ لا خَلاصَ لَهُم عَنهُ بسَبَب النُصرَةِ والإعَانَةِ والشَفَاعَةِ، ولأصحَابِنَا أن يَحتَجُوا بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى إِثْبَاتِ الشَفَاعَةِ؛ وَذَلِكَ لأنَّهُ تَعَالى خَتَمَ تَعدِيدَ وَعِيدِ الكُفَارِ بعَدَم النَّصرَةِ والشَّفَاعَةِ، فَلُو حَصَلَ هَذا المعنى في حق غَير الكَافِر بَطُلَ تَخصِيصُ هَذا الوَعِيدِ بِالكُفرِ.

### المطلبُ السابعُ: أضرارُ الكفر

1-الكُفرُ سَبَبٌ لِخَرَابِ العَالَم، فَإِنَ مُخَالَفَةَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَكُونُ فِي تَأْثِيرِهَا زَوَالُ المَصَالِح وَحُصُولُ المَفَاسِدِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًا اللَّهُ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا اللَّهَ ﴾ (602)

2 - الكُفرُ مَرَضٌ لِلقَلب، فَقَد وَصَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الكُفرَ بأنَهُ مَرَضٌ، قَالَ تَعَالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ا

3-الكُفرُ مَوتٌ مَعنَويٌ، فَالكَافِرُ كَالمَيتِ فَهُوَ لا فَائِدَةَ ثُرجَى مِنهُ في إعمَار الأرض وَصَلاحِهَا، حَتى لا فَائِدَةً مِنهُ لِنَفسهِ بَل يَضُرُهَا.

<sup>602 [</sup>مريم :90-91] 603 [البقرة: ١٠]

# المَبحَثُ الثَّاني الظُّلم وفيه ستة مطالب

### المَطلَبُ الأولُ: مَعنى الظُّلم

الظُّلَمُ لُغَةً:أصلُ المَادَةِ يَدُلُ عَلَى أصلَينِ: الأَوَلُ خِلَافُ النُّورِ والضِيَاءِ، والآخَرُ: وَضَعُ الشَيءِ فِي غَيرِ مَوضِعِهِ تَعَدِياً. (605)

وَفِي الشَّرعِ: التَّعَدي عَنِ الحَقِّ إلى البَاطِلِ وَهُوَ الجُورُ، وَقِيلَ هُوَ التَّصَرِفُ فِي مِلْكِ الغَيرِ ومُجاوَزَةِ الحَدِّ. (606)

وَقِيل: أَنَ الظُّلمَ فِي عُرفِ الشَرعِ: عِبَارَةٌ عَنِ الضَرَرِ الخَالي مِن نَفْعٍ يَزيدُ عَلَيهِ، وَدَفع مَضَرَةٍ أَعظَمَ مِنهَ، والاستِحقَاقُ عَن الغَير في عِلمِهِ أو ظَنِّهِ. (607)

قُلتُ: وَالظُّلمُ أَعَمُ مِنَ الجُورِ وَالطُّغيَانِ،

قَالَ الرَاغِبُ: الظُلمُ: وَضعُ الشَيءِ في غَيرِ مَوضِعِه المَحْتَصِ بِهِ، إما بِنُقصَانٍ أو بِزيَادَةٍ، وإما بِعُدُولِ عن وَقتِهِ أو مَكَانِهِ. والظُلمُ يُقَالُ في مُجَاوِزَةِ الحَقِّ الذي يَجري مَجرى نُقطَةِ الدائرة، ويُقالُ فيما يَكثُرُ وفيما يَقلُ من التَّجاوُزِ. ولهذا يُستَعملُ في الذَنبِ الكَبيرِ وَفي الذَنبِ الكَبيرِ وَفي الذَنبِ الكَبيرِ وَفي الذَنبِ الصَغيرِ. وَهُوَ انْحِرَافٌ عَنِ العَدلِ، وَلِذَلِكَ حُدَّ بِأَنَهُ وَضعُ الشَيءِ في غَيرِ مَوضِعِهِ المُحصُوصِ بِهِ، وقد يُسمى هذا الانحِرافُ جَوْرًا، ولمّا كَانَتِ العَدالةُ تَجري مَجرى النُقطةِ المُحصُوصِ بِهِ، وقد يُسمى هذا الانحِرافُ جَوْرًا، ولمّا كَانَتِ العَدالةُ تَجري مَجرى النُقطةِ

<sup>.99</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج $^{2}$ ، ص $^{605}$ 

<sup>606</sup> الجرجاني، ا**لتعريفات**، مرجع سابق، ص147.

<sup>607</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج3، ص71.

مِنَ الدَائِرَةِ فَإِنِ تَجَاوُزَهَا مِن جِهَةِ الإِفرَاطِ عُدُوانٌ وَطُغيَانٌ، والانحراف عَنها في بَعضِ جَوانِبِهَا جَورٌ وَظُلمٌ، والظُلمُ أعَمُّ هَذِهِ الأَلفَاظِ استِعمَالاً. (608).

وَقَالَ الجَاحِظُ: الظُّلُمُ هُوَ الخُروجُ عَنِ الاعتِدَالِ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ، والسَّرفُ والتَقصِيرُ، وأخذُ الأموالِ مِن غَيرِ وَجهِهَا، والمُطَالَبَةُ بِمَا لا يَجِبُ مِنَ الحُقُوقِ، وَفِعلُ الأشياءِ في غَيرِ مَواضِيعِهَا وَلا أُوقَاتِهَا، وَلا عَلَى القَدَر الذي يَجبُ، وَلا عَلَى الوَجهِ الذي يَجبُ. (609).

قُلتُ: وَلَعَلَ تَعريفَ الجَاحِظِ هُو َ أَشْمَلُ هَذِهِ التَعريفَاتِ وَأَدَقُهَا.

### المطلب الثانى: معانى الظلم في القرآن الكريم

وَقَد ذَكَرَ الإِمَامُ ابن الجَوزي رَحِمَهُ اللهُ سِتَةَ أُوجُهٍ للظُّلم في القُرآنِ الكَريم وَهِيَ (610):

- 1. الظُّلمُ بِعَينِهِ، وَذَلِكَ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ ﴿ (611) وَمثلُهُ
   كَثِيرٌ في القُرآنِ الكَريم.
- 2. الشوك، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى:﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ اللَّهِ الْأَلَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا ال
  - 8. النَقَصُ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
  - 4. الجُحُودُ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ بِعَايَدَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ (614)

<sup>.537</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص608

<sup>609</sup> ـ نضرة النعيم، مرجع سابق، ج10، ص4872.

<sup>610-</sup> ابن الجوزي، نزهة الأعين، ص197. وانظر أيضا: النيسابوري، وجوه القرآن الكريم، ص221. مراجع سابقة.

<sup>611 - [</sup>البقرة: ٣٥]

<sup>612 [</sup>الأنعام: ٨٢]

<sup>613 [</sup>النساء: ٤٩]

<sup>614 [</sup>الأعراف: ٩]

- 5. السَّرِقَةُ، وَذَلِكَ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴿ اللهِ عَالى: ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ اللهِ عَالَى: ﴿ قَالَى: ﴿ قَالَى: ﴿ قَالَ عَالَى: ﴿ قَالَ عَالَى: ﴿ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ضَرِقَتِهِ.
  - 6. الإضرَارُ بالنَّفسِ، وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ كَانُوٓا ۚ أَنفُسَهُمْ يَظُلِّمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### المطلَبُ الثالث: حُكم الظُلم

الظُلمُ مُحَرَّمٌ في حَمِيعِ الشَرَائِعِ السَمَاوِيَةِ وَالوَضعِيَّةِ، وَمَا أَرسَلَ اللهُ الرُّسُلَ وأَنزَلَ اللهُ الطُّلمِ الخُتُبَ إلا لإقامَةِ العَدلِ بَينَ النَّاسِ، وَفي المُقَدِمَةِ تَوحِيدِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَقَاطِعِ دَابِرِ الظُلمِ الكُتُبَ إلا لإقامَةِ العَدلِ بَينَ النَّاسِ، وَفي المُقرآنِ الكَرِيمِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ تَطفَحُ بِالنَهي عَن بَينَ العِبَادِ، واستِعبَادِ بَعضِهم لِبَعض، وَفي القُرآنِ الكَرِيمِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ تَطفَحُ بِالنَهي عَن الظُلمِ وَتَتَوَعَدُ الظَالِمِينَ بالعَذَابِ الشَديدِ. (617)

فَقَد صَحَّ عَن الرَسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَروِيهِ عَن رَبِ العِزَّةِ جَلَّ وَعَلا، أَنَّهُ قَال: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا" (618)

وَكَمَا أَن الظُّلَمَ مُحَرَّمٌ فَكَذَا إِعَانَةُ الظَّالِمِ عَلَى ظُلَمِهِ مُحَرَّمَة، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَعْعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كَفَلُ مِّنَهَ الْعَلِلِ فَكَمَا أَنَّ مَن يُسَاعِدُ عَلَى العَدِلِ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كَفَلُ مِّنْهَا اللهِ العَدِلِ فَا العَدِلِ وَالإحسَانِ والقِسطِ لَهُ أُحرُ عَلَى إَعَانَتِهِ، فَإِنَ مَن يُعَاوِنُ الظَّالِمَ عَلَى الظُّلْمِ عَلَيهُ وِزرٌ لِمُسَاعَدَتِهِ عَلَى ظُلُمِهِ.

فَإِن قِيل: أَلَيسَ أَنَ الله تَعَالَى لَمَّا أَقدَرَ الظَالِمَ عَلَى الظُّلَمِ وَأَزَالَ العَوَائِقَ وَالمَوَانِعَ وَسَلَّطَ عَلَى الظُّلَمِ، فَلُو كَانَت إِعَانَةُ الظَّالِمِ عَلَى عَلَيهِ الشَّهُوةَ الدَاعِيَةَ إِلَى الظُّلمِ كَانَ قَد أَعَانَهُ عَلَى الظُّلمِ، فَلُو كَانَت إِعَانَةُ الظَّالِمِ عَلَى

619 ـ [النساء: ٨٥]

<sup>615</sup>\_ [المائدة: ٣٩]

<sup>- [</sup>مصد. ۱۳] 616 ـ [البقرة: ۲۵]

<sup>617 -</sup> البنعلي: أحمد بن حجر ، تطهير المجتمعات من أنجاس الموبقات، ص206 ، ط 1985 ، مكتبة ابن تيمية ، الكورت : المارت : الكورت : الك

 $<sup>^{618}</sup>$ رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج16، ص131، كتاب البر والصلة والآداب، باب الظلم، حديث رقم (2577).

ظُلمِهِ قَبِيحَةٌ لَوَجَبَ أَنَ لا يُوجَد ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالى؟ وَالجَوَاب: أَنَهُ تَعَالى وَإِن مَكَّنَ الظَالِم مِن ذَلِكَ فَقَد زَجَرَهُ عَنِ الظُلمِ بِالتَّهدِيدِ وَالزَجرِ، بِخِلافِ المُعِينِ لِلظَالِمِ عَلى ظُلمِهِ فَإِنَهُ يُرَغِبُهُ فِيهِ وَيُحَسِنُهُ فِي عَينِهِ وَيدعُوهُ إليهِ فَظَهَرَ الفَرقُ. (620)

وَلِلرُكُونِ إِلَى الظَّلِمِينَ صُورٌ (623): إحداها: أن يَعتَمِدَ الإِنسَانُ عَلَى الظَّلِمِ مِن أَحلِ وَلِلرُكُونِ إِلَى الظَّلِمِينَ صُورٌ (623): إحداها: أن يَعتَمِدَ الإِنسَانُ عَلَىهِ، وَهُوَ دَيدَنُ كَثِيرٍ مِنَ لَعَاعَةٍ مِن لُعَاعَاتِ الحَيَاةِ الدُنيَا، فَيُزَينُ لَهُ ظُلمَهُ، وَيَعدَحُهُ وَيُشِي عَلَيهِ، وَهُو دَيدَنُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الأَيَامِ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ. ثَانِيها: أن يَرى الظَّالِمَ يَظلمُ فَلا يَردَعُهُ عَن ظُلمِهِ وَلا يَنصُرُ المَظلومَ، وَسَيدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " انْصُرْ أَخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَنْ مَظْلُومًا أَوْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ". (624)

وَالظُّلَمُ مِنَ الكَبَائِرِ التي لم يَختَلِف عَليهَا العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ الله، وَقَد ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَهبي رَحِمَهُ الله، وَقَد ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَهبي رَحِمَهُ الله في كِتَابِ الكَبَائِرِ. (625)

<sup>.157</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج3، ص620.

<sup>&</sup>lt;sup>621</sup>- [هود: ۱۱۳] 622- ولائور

<sup>622 - [</sup>الأنفال: ٢٥]

<sup>623-</sup> أنظر: عباس فضل حسن، خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة، ص155، ط1، 1410هـ، دار النفير، عمان- الأردن.

<sup>624-</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج12، ص400، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، حديث رقم ( 6952).

<sup>625</sup> لنظر: الذهبي، الكبائر، مرجع سابق، ص105.

فَالظُّلُمُ عِندَهُ تَلتَقِي حَمِيعُ الرَذَائِلِ، وَلِذلِكَ يُذكَرُ أَنَ الذُّنُوبَ كُلهَا ظُلمٌ، وَأَنَ حَمِيعَ السَيئاتِ تَدخُلُ فِيهِ، وَالظُّلمُ قَد يَكُونُ بِتَركِ وَاحِب، وَقَد يَكُونُ بِفِعلِ مُحَرَّمٍ، وَقَد يَجمَعُ السَيئاتِ تَدخُلُ فِيهِ، وَالظُلمُ قَد يَكُونُ بِتَركِ وَاحِب، وَقَد يَكُونُ بِفِعلِ مُحَرَّمٍ، وَقَد يَجْتَمِعُ فِيهَا الأَمرَينِ، وَمَعنى هَذَا أَنَ هَذِهِ الرَذِيلَةَ قَد تَكُونُ إِيجَابِيةً، وَقَد تَكُونُ سَلبيَّةً، وَقَد يَجْتَمِعُ فِيهَا الْجَانِبَانِ. (626)

وَكُثيراً مَا يُعَبِّرُ القُرآنُ الكَرِيمُ عَنِ الشِّركِ بِلَفظِ الظُلمِ، في صُورَةِ التَّفظِيعِ لَهُ والتَقبِيحِ. وَهُوَ التَعبِيرُ الغَالِبُ في السِّيَاقِ القُرآنِ عَن الشِّركِ، وَذَلِكَ حِينَ يُرِيدُ أَن يُبَّشِعَ الشِّركَ وَيُنفِرَ مِنهُ، ذَلِكَ أَنَ الشِّركَ ظُلمٌ لِلحَقِّ، وَظُلمٌ للنَّفسِ، وَظَلمُ لِلنَّاسِ. هُوَ اعتِدَاءٌ عَلى حَقِ اللهِ - مِنهُ، ذَلِكَ أَنَ الشِّركَ ظُلمٌ لِلحَقِّ، وَظُلمٌ للنَّفسِ، وَظَلمُ لِلنَّاسِ. هُو اعتِداءٌ عَلى حَقِ اللهِ - سُبحَانَهُ - في أَن يُوحَد ويُعبَد بَلا شَرِيكٍ. واعتِداءٌ عَلى النَّفسِ بإيرَادِهَا مَوَارِدَ الخَسَارَةِ والبَوَارِ، واعتِداءٌ عَلى النَّفسِ بإيرَادِهَا مَوَارِدَ الخَسَارَةِ والبَوَارِ، واعتِداءٌ عَلى النَّاسِ بِتَعبِيدِهِم لِغَيرِ رَبِهِم الحَقِّ، وإفسَادِ حَيَاتِهِم بِالأحكامِ والأوضَاعِ التي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ هَذَا الاعتِدَاءِ. (627)

قُلت: هذا كَلَامٌ في غَايَةِ الصِّحَةِ فَإِنَ الظُلمَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ اللهِ في كُونِهِ وَبَينَ عِبَادِهِ وَالظَالِمُ يَعتَدِي عَلى حَقِّ اللهِ تَعَالى عِندَمَا يَظلِمُ وَقد أَنزَلَ اللهُ الكُتُبَ وَأَرسَلَ الرُسُلَ لإِقَامَةِ العَدلِ بَينَ النَّاسِ وَإِخرَاجِهِم مِن عِبَادَةِ العِبَادِ إلى عِبَادَةِ رَبِهِم جَلَّ وَعَلا —كَمَا قَالَ رِبعِيُ العَدلِ بَينَ النَّاسِ وَإِخرَاجِهِم مِن عِبَادَةِ العِبَادِ إلى عِبَادَةِ رَبِهِم جَلَّ وَعلا —كَمَا قَالَ رِبعِيُ بِن عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنهُ – وَلا شَكَّ أَنَ الظُلمَ استِعبَادُ لِلنَّاسِ وَقَهرٌ لَهُم لِذَلِكَ فَإِنَ اللهُ عَرَّ وَحَلً مِن عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنهُ – وَلا شَكَّ أَنَ الظُلمِ وَالجُورِ، فَانُظُر مَثَلاً إلى قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَحَلَّ شَرَعَ لَنا مِنَ العِبَادَاتِ مَا تَنهَانَا عَنِ الظُلمِ وَالجُورِ، فَانُظُر مَثَلاً إلى قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَحَلَّ شَرَعَ لَنا مِنَ العِبَادَاتِ مَا تَنهَانَا عَنِ الظُلمِ وَالجُورِ، فَانُظُر مَثَلاً إلى قَولِهِ تَعَالى: ﴿ إِلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَنهَا عَزَّ وَحَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَ الرَّازِي رَحِمَهُ الله في تَفسِيرِ هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ: أَصلُ الظُلمِ ثَلاَثَةٌ: الشَّهوَةُ، وَالمَوَى شَيطَانِيَّةٌ: فَالشَّهوَةُ آفَةٌ،

<sup>626-</sup> عفيفي: محمد عبده، النظرية الخلقية عند ابن تيمية، ص488، ط1، 1408هـ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض، المملكة العربية السعودية.

<sup>627</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج2، ص1063.

<sup>628 [</sup>العنكبوت: 45]

لَكِنَّ الغَضَبَ أعظَمُ مِنهُ، وَالغَضَبُ آفَةٌ، لَكِنَ الْهَوَى أَعَظَمُ مِنهُ، فَقُولُهُ تَعَالى: ﴿ إِنَّ الْمَسَكُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحَسَآءِ وَالمُنكِرِ اللَّهَ وَاللَّهُ الذي لا يُعْفَرُ وَطُلُمُ الذي لا يُعْفَرُ فَطُلُمُ الذي لا يُعْفَرُ وَطُلُمُ الذي لا يُعْفَرُ وَطُلُمُ الذي لا يُعْفَرُ فَطُلُمُ الذي لا يُترَكُ هُو الظَّمِ الذي لا يُعْفَرُ اللَّهُ الظُلْمِ الذي لا يُترَكُ هُو الفَّوى. وَمَنشَأُ الظُلمِ الذي لا يُترَكُ هُو الشَّهِوةُ. (630)

قُلت: وَالْحَقِيقَةُ أَنَ الظُّلْمَ يَقَعُ بِسَبَبِ البُعدِ عَن كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ، وَعن تَحكِيمِ شَرعِ اللهِ، زَادَ جُورُهُ وَظُلْمُهُ شَرعِهِ الذي ارتَضَاهُ لَنَا، فَكُلَّمَا بَعُدَ الإنسَانُ عَن تَطبِيقِ شَرعِ اللهِ، زَادَ جُورُهُ وَظُلْمُهُ وَتَعديهِ عَلَى حُقُوقِ الغَيرِ، وَكُلْمَا قَرُبَ الإنسَانُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ وَمِن دِينِهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ عَليهِ الصَلاةِ وَالسلام، كَانَ أقرَبَ إلى العَدلِ وَالقِسطِ بَينَ النَّاسِ، وَذَلِكَ لأَنَ الشَرِيعَةَ الغَراءَ عَامَت تَأْمُرُ بِالعَدلِ وَالقِسطِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدلِ وَالقِسطِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَيْ اللهَ يَعْمَلُونِ مِنَ العَدَابِ الشَدِيدِ يَومَ القِيَامَةِ، وَتُحذِرُ الظَالِمِ وَلُو بَعدَ حِينٍ، وَسَيُعَذِبُهُم بِظُلْمِهِم وَجُورِهم فِي الدُنيا، وَأَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَينتَقِمُ مِنَ الظَالِمِ وَلُو بَعدَ حِينٍ، وَسَيُعَذِبُهُم بِظُلْمِهِم وَجُورِهم فِي الدُنيا، وَأَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَينتَقِمُ مِنَ الظَالِمِ وَلُو بَعدَ حِينٍ، وَسَيُعَذِبُهُم بِظُلْمِهِم وَجُورِهم فِي الدُنيا،

<sup>629</sup>- [العنكبوت: 45]

<sup>630 -</sup> الصنعاني، المصنف، مرجع سابق، ج11، ص183، حديث رقم (20276).

<sup>631 -</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج1، ص113.

<sup>632 [</sup>النحل: ٩٠]

قَالَ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلا شَكَّ أَنهُ بِالطُّلمِ تَحْرَبُ المُجتَمَعاتُ وَتَسُودُ شَرِيعَةُ الغَابِ بَينَ النَّاسِ وَيَأْكُلُ قَوِيُهُم ضَعِيفَهُم، وَلا تَستقِيمُ حَيَاتُهُم وَلا يَهنَأُ عَيشُهُم إلا بِالعَدلِ الذي أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِهِ وَهذا مَا عَناهُ سَيِّد قطب رَحِمَهُ الله بقولِهِ: وتَدبيرُ الله لِهذا الكُونِ وَلِحَيَاةِ النَّاسِ مُتَلَبِسٌ دَائِماً بِالقِسطِ - وَهُوَ العَدلُ - فَلا يَتَحَقَقُ العَدلُ المُطلَقُ في حَيَاةِ النَّاسِ، وَلا تَستقِيمُ أَمُورُهُم السِقَامَةَ أَمُورِ الكُونِ، التي يُؤدِي كُلُ كَائِنٍ مَعهَا دَورَهُ في تَنَاسُقٍ مُطلَقٍ مَع دَورِ كُلِ كَائِنٍ السِقَامَةَ أَمُورِ الكُونِ، التي يُؤدِي كُلُ كَائِنٍ مَعهَا دَورَهُ فِي تَنَاسُقٍ مُطلَقٍ مَع دَورِ كُلِ كَائِنٍ اللهِ الذي احتَارَهُ لِحَيَاةِ النَّاسِ، وَبَيَّنَهُ في كِتَابِهِ. وَإلا آخَرٍ. لا يَتَحَقَقُ هذا إلا بتَحكِيمِ مَنهَجِ اللهِ الذي احتَارَهُ لِحَيَاةِ النَّاسِ، وَبَيَّنَهُ في كِتَابِهِ. وَإلا فلا قِسطَ وَلا عَدلَ، وَلا استِقَامَةَ وَلا تَنَاسُقَ، وَلا تَلاؤمَ بَينَ دَورَةِ الكَونِ وَدَورَةِ الإنسَانِ. وَهُو الظُلمُ إذن وَالتَصَادُمُ وَالتَشَتُتُ وَالضَيَاعُ! (634)

وَيَستَأْنِفُ رَحِمَهُ اللهُ فَيَقُولُ: وَهَا نَحنُ أُولَاءِ نَرَى عَلَى مَدَارِ التَارِيخِ، أَنَ الفَتَراتِ التي حَكَمَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَحَدَهَا هِيَ التي ذَاقَ فِيهَا النَّاسُ طَعَمَ القِسطِ، وَاستَقَامَت حَيَاتُهُم استِقَامَةَ دَورَةِ الفَلَكِ – بِقَدرِ مَا تُطِيقُ طَبِيعَةُ البَشَرِ الْمُتَميزَةِ بِالجُنُوحِ إِلَى الطَاعَةِ وَالجُنُوحِ إِلَى الطَاعَةِ وَالجُنُوحِ إِلَى الطَاعَةِ وَالجُنُوحِ إِلَى الطَعَيةِ، وَالقَارِجُحِ بَينَ هَذَا وَذَاك؛ وَالقُربِ مِنَ الطَاعَةِ كُلمَا قَامَ مَنهَجُ اللهِ، وَحُكِّمَ فِي حَيَاةِ النَّاسِ مَنهَجُ آخر مِن صُنعِ البَشَرِ، لَازَمَهُ حَيَاةِ النَّاسِ مَنهَجُ آخر مِن صُنعِ البَشَرِ، لَازَمَهُ جَهِلُ البَشَرِ وَتقصِيرُهُم. كَمَا لَازَمَهُ الظُلمُ والتَنَاقُضُ فِي صُورَةٍ مِنَ الصُور. ظُلمُ الفَردِ جَهلُ البَشَرِ وَتقصِيرُهُم. كَمَا لَازَمَهُ الظُلمُ والتَنَاقُضُ فِي صُورَةٍ مِنَ الصُور. ظُلمُ الفَردِ لِلجَمَاعَةِ لِلفَردِ، أو ظُلمُ طَبَقَةٍ لِطَبقَة، أو ظُلمُ أَمَةٍ لأُمَةٍ، أو ظُلمُ جيلٍ لِحِيلٍ..... وَعَدلُ اللهِ وَحَدَهُ هُو الْمَبَرُّ مِنَ المَيلِ لأي مِن هَوْلَاءٍ، وَهُو إِلهُ جَمِيعِ العِبَادِ، وَهُو الذِي لا يَخْفَى عَليهِ شَيْءٌ فِي الأَرضِ وَلا فِي السَمَاء. (636).

<sup>633- [</sup>النحل: ٥٥]

<sup>634</sup> قُطب، في ظُلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص379.

<sup>635</sup> ـ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص379.

# المطلبُ الرابع: أنواعُ الطلمِ الظُلمُ ثَلاثَةُ أنواعٍ: (636)

- 1. ظُلُمٌ بَينَ الإنسَانِ وَبَينَ اللهِ تَعَالى: وأعظَمَهُ الشِركُ وَالنِفَاقُ، قَالَ تَعَالى: ﴿ يَبُنَيُّ لَا ثُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَاللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ (637) ﴿ (637)
- - قَالَمُ بَينَهُ وَبَينَ نَفسِهِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَّا ال

وَالْحَقِيقَةُ أَنَ كُلَ هَذِهِ الْحَالاتِ النَّلاثِ هِيَ ظُلمٌ لِلنَفسِ، فَإِنَ الإِنسَانَ أُولَ مَا يَهِمُ بِالطُّلمِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ. وَذَلِكَ لأَنَ الظَالِمَ تَوَعَدَهُ الله بِالعِقَابِ الشَّدِيدِ، فَالظَالِمُ يَأْخُذُ بِالطُّلمِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ. وَذَلِكَ لأَنَ الظَالِمَ تَوَعَدَهُ الله بِالعِقَابِ الشَّدِيدِ، فَالظَالِمُ يَأْخُذُ بِنَفسِهِ إلى الهَاوِيَةِ وَالى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَخَطِهِ، فَيَكُونُ ظَالِماً لِنَفسِهِ قَبلَ ظُلمِهِ غَيرَهِ. (640)

وَالظَّلَمُ قَد يَكُونُ بِالكُفرِ؛ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ بِكُفرِهَا وَبِصَدِهَا عَن شَرِيعَةِ اللهِ تَعَالى، وَالظُّلَمُ قَد يَكُونُ بِلْفَسَادِ فِي قَد يَكُونُ بِفِتنَةِ المُسلِمِينَ وَتعذِيبِهِم وَتشرِيدِهِم مِن أرضِهِم، وَالظُّلمُ قَد يَكُونُ بالفَسَادِ فِي الأرضِ بِالسَعيِ إلى خَرَابِهَا وَتَدمِيرِهَا، وَالظُّلمُ قَد يَكُونُ بِمُقَاوَمَةِ الصَلاحِ الذي يُمَثِلُهُ مَنهَجُ الأرضِ بِالسَعيِ إلى خَرَابِهَا وَتَدمِيرِهَا، وَالظُّلمُ قَد يَكُونُ بِمُقَاوَمَةِ الصَلاحِ الذي يُمثِلُهُ مَنهَجُ الإسلَامِ لِلحَيَاةِ وَشَرِيعَتِهِ وَنِظَامِهِ . . إلى آخِرِ صُنُوفِ الظُّلمِ الكَامِنَةِ فِي الكُفرِ وَالصَّدِ عَن سَبِيلِ اللهِ. (641)

<sup>636-</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص538.

<sup>637</sup> ـ [لقمان: ١٣]

<sup>640 -</sup> أنظر: الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص538.

<sup>641</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص471، بتصرف

وَقَد ذَكَرَ الرَاغِبُ رَحِمَهُ الله في أحكامِ الشّرِيعَةِ أَنَ الَّذِينَ يُستَعمَلُ مَعهُم الظُّلم هُم:

- 1. رَبُّ العِزةِ جَلَّ وَعَلا، وَذَلِكَ حِينَ يُشرَكُ بِهِ، إِذ يَقتَضِي العَدلُ مَعرِفَةَ تَوحِيدِهِ وَأَحكَامِهِ.
- 2. النَّفسُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِعَدَمِ إنصَافِ العَقلِ مِن الهَوَى، حَيثُ يَقتَضِي العَدلُ أَن يَجعَلَ النَّاسِ مَن أنصَفَ عَقلَهُ يَجعَلَ الإنسَانُ هَوَاهُ مُستَسلِماً لِعَقلِهِ، وقد قِيل أعدَلُ النَّاسِ مَن أنصَفَ عَقلَهُ مِن هَوَاه.
  - 3. أسلَافُ الإنسَانِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَركِ وَصَايَاهُم وَعَدَمِ الدُعَاءِ لَهُم.
- 4. مَنْ يعامِلُهُم الإنسانُ مِنَ الأَحياءِ، وَيكونُ ذَلكَ بِالتقصيرِ فِي أَداءِ الحُقوقِ، وَعدمِ الإِنْصافِ فِي المُعاملاتِ مِنْ بَيعِ وَشِراءِ وَغَيرِها.
- 5. عَامَةُ النَّاسِ إذا تَوَلَى الحُكمَ بَينَهُم، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالجُورِ فِي الحُكمِ وَعَدَمِ النَّصِفَة. (642)

## المَطلبُ الخامس: المَجَالاتُ التي يَدخُلُ فِيَها الظُّلمُ

وَالظُّلمُ لَهُ صُور وَوُجُوهٌ عدة مِنهَا:

- 1. أخذُ مَالِ اليَتِيمِ بِغَيرِ حَقِ.
- 2. المُمَاطَلَةُ بِحَقِ الغَيرِ مَع قُدرَتِهِ عَلى الوَفَاءِ، قَالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَطِلُ الغَنيِّ ظُلمُ "(643). وَهُوَ مِن أعظَم الظُلم.
  - 3. أَن يَظلِمَ المَرأةَ حَقَهَا مِن صِدَاقِهَا، وَنَفَقَتِهَا، وَكِسوتِهَا.

<sup>642 -</sup> انظر: الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل (المعروف بالراغب الأصفهاني)، متوفى سنة 502هـ، الذريعة إلى أحكام الشريعة، ط1، 1405هـ، دار الصحوة، القاهرة - مصر.

<sup>-</sup> وأه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج4، ص585، كتاب الحوالة، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، حديث رقم (2287). ومسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج10، ص192، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، حديث رقم (1564).

- 4. أن يَستَأْجِرَ أَجِيراً أو إنسَاناً في عَمَلٍ، وَلا يُعطِيْهِ حَقَهُ، وَكَذَلِكَ إذا كَلَّفَهُ فَوقَ طَاقَتِهِ، أو أَخَذَ شَيئاً بِغَيرِ طِيبِ نَفسٍ. وَقَد قيل بأنهُ لا أكرَهُ للعَبدِ يَومَ القِيَامَةِ مِن أن يُعرفُهُ خَشيةَ أن يُطَالِبَهُ بمَظلَمةٍ ظَلَمَهُ بها في الدُنيَا. (644)
- 5. الولاية على النَّاسِ: سَواءٌ كَانَت وِلايَةً عَامَةً، أم وِلَايَةً خَاصَةً، فَمِنَ الظُلمِ فِيَها إسنادُ الأعمَال إلى غير أهلِهَا، وعَدَمُ إتَّاحَةِ الفُرصَةِ أمَامَ الجَمِيع بحَسَب كِفَايَاتِهم.
- 6. القَضَاءُ: وَيَكُونُ بِالجُورِ فِي الفَصلِ بَينَ الخُصَمَاءِ، فَلا يُعطِي كُلَ ذِي حَقٍ حَقَهُ،
   وَيَكُونُ بِعَدَمِ إلزَامِ الذي عَلَيهِ الحَقُ بِدَفع مَا عَلَيهِ.
  - 7. الشَهَادَةُ: كَأَن يَشهَدَ الشَاهِدُ خِلَافًا لِمَا رَأى أو سَمِعَ، في الأمر الذي يَشهَدُ فِيهِ.
- 8. الكَيلُ وَاللِيزَان: وَيَكُونُ بِعَدَمِ الكَيلِ وَالوَزنِ بِالقِسطَاسِ الْمُستَقِيمِ، وَبِالحَقِ الذي تَمَ عَلَيهِ التَرَاضِي. (645)

وَفِي غَيرِهَا كَثيرٌ مِنَ الأُمُورِ التي تَتَطَلَبُ العَدلَ، فَيَجُورُ الإنسَانُ وَيَظلِمُ فِيهَا، وَهِي كَثِيرةٌ حِداً هَذِهِ بَعضُهَا عَلى سَبِيلِ الْمِثَالِ لا الحَصرِ.

## المَطلبُ السادس: أضرارُ الظُّلم وعَواقِبُهُ

إِنَّ الظِلمَ مِن أَعظمِ الذُنوبِ عِندَ اللهِ وَمِنْ عَدلِ اللهِ وَرحمتِهِ أَنْ رَتَّبَ عَلَى كُلِّ مَن ارْتَكَبَ اللهِ وَمِنْ عَدلِ اللهِ وَرحمتِهِ أَنْ رَتَّبَ عَلَى كُلِّ مَن ارْتَكَبَ اللهُ نوبَ اللهُ عَنهُ فَإِنَّه يُعَذِّبُهُ وَيَقتصُ مِنهُ سَواءً كَانَ ذَلكَ فِي الدُّنيا أَم فِي الآخرةِ وَمِن هذهِ الذُّنوبِ الظّلمُ فَقَدْ تَوَعدَ اللهُ الظّالمُ بعَواقِبَ وَحيمةٍ مِنهَا:

1. الظُلمُ ظُلمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ: فَقَد رَوَى البُخَارِيُ رَحِمَهُ الله في صَحِيحِهِ عَن عَبدِ اللهِ بِن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا عَنِ النّبي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَال: ((الظُلمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ)) (646).

645 الميداني: عبد الرحمن حبنكة، الأخلاق الإسلامية وأساسها، ج1، ص630، ط3، 1413هـ، دار القلم، دمشق ـ سوريا.

 $<sup>^{644}</sup>$ - الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، متوفى سنة 748هـ، الكبائر، ص121، د.ط، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان.

- 2. الظُلمُ سَبَبُ هَلَاكِ الْأَمَمِ: قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا طَلَمُوا ﴿ وَلَقَدُ مَا لَكُونَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا ﴿ وَلَقَدُ مَا لَا مُعَالِلَهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا
- 3. قَبُولُ دَعوَةِ المَظُلُومِ عَلَى الظَالِمِ: فَفِي البُخَارِي وَمُسلِم وَغَيرِهِمَا عَنِ ابنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اللهُ عَنهُمَا أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اللهِ عَنهُمَا أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنهُمَا وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ)) (648).
  - 4. اللعنُ لِلظَالِمِينِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَالَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا
- 5. إملاء الله لِلظَالِم حَتى يَأْخُذَهُ: فَقَد رَوَى البُخَارِي رَحِمَهُ الله عَن أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عَنهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّم: ((إنَّ الله لَيُملِي الله عَليهِ وَسَلَّم: ((إنَّ الله لَيُملِي للطَّالِم، حَتى إذا أَخَذَهُ لَم يُفلِتُهُ))(650) ثُمَ قَرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفلِتُهُ)) (650) ثُم قَرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفلِتُهُ)) (650) ثُم قَرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُدُهُ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَل الله عَل الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَل الله عَن الله
  - 6. حِرِمَانُ الفَلاحِ: قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- 7. حِرمَانُ الهِدَايَةِ وَالتَوفِيقِ: قَالَ تَعَالى: ﴿ أَلِكَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَالتَوفِيقِ: قَالَ تَعَالى: ﴿ أَلِكَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (653)

<sup>&</sup>lt;sup>646</sup>- رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج5، ص127، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم (2447). ومسلم، **صحيح مسلم شرح النووي**، مرجع سابق، ج16، ص110، كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2578)

<sup>647 - [</sup>بو نس:13]

<sup>&</sup>lt;sup>648</sup>- رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج5، ص127، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم (2448). ومسلم، **صحيح مسلم شرح النووي**، مرجع سابق، ج1، ص175، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم (19)

<sup>649 [</sup>هود:18]

<sup>650-</sup> رواه البخاري، ف**نح الباري**، مرجع سابق، ج 8، ص451، كتاب التفسير، باب: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ

وَهِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ اللَّهِ ﴾ حديث رقم (4686)

<sup>651 [</sup>هود:102]

<sup>652 [</sup>الأنعام: 21]

<sup>653 [</sup>القصص: 653]

- 8. حِرِمَانُ حُبِّ اللهِ تَعَالى: قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ ﴾ (654)
- 9. حُلُولُ المَصَائِبِ فِي الدُنيا وَالعَذَابِ فِي القَبرِ: قَالَ تَعَالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### المبحث الثالث: الكبائر (657)

#### وَفِيهِ ثَلاثَةُ مَطَالِب

#### تَمهيدٌ

لَقدَ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام إلى العرب الذين كانوا يعيشون في جاهلية تسودها أعراف وتقاليد مِنهَا الحَسَنُ وَ القَبِيحُ، فَأَبقَى عَلى مَا هُو حَسَنٌ مِنهَا وَمَا يَتُوافَقُ مَع الدينِ الإسلَامِي، وَنَهَى وَحَرَّمَ كُلَ مَا يُخِلُ بِالشَرِيعَةِ التي جَاءَ بِهَا، أو خَالَفَهَا، وَمِن هَذِهِ الأَعْرَافِ التي كَانَت سَائِدةً: شُربُ الخَمرِ وَالسِحرُ وَالرِبَا وَغَيرُهَا مِن اللَّكَانِ وَالشُرُورِ الشَّرَعِ مِنَ الكَبَائِرِ وَالشُرُورِ وَالشَّرُورِ وَالشَّرُورِ وَالشَّرُورِ وَالشَّرُورِ وَالشَّرَعِ مِنَ الكَبَائِرِ وَالشُّرُورِ وَالتَّرَامِ.

وَلا شَكَّ أَنَ تَحرِيمَهَا جَاءَ لِقُبحِهَا وَكَرَاهَتِهَا وَغَرَابَتِهَا عَنِ الفِطرَةِ السَلِيمَةِ السَوِيَّةِ، فَقد جَاءَ الإسلَامُ لِيَبنيَ مُجتَمَعًا نَظِيفًا، تَسُودُ فِيهِ الأخلاقُ الحَمِيدَةُ، وَالعَادَاتُ الحَسنَةُ.

وَمعلُومٌ أَن كُلَّ مُحتَمَعٍ تَسُودُ فِيهِ هَذِهِ الآثامُ وَالكَبَائِرُ، مُحتَمَعُ أَرجَاسٍ وَرَذِيلَةٍ، وَهُوَ مَا لا يَتَوَافَقُ مَع مَقصُودِ الشَّرِعِ الحَنيفِ الذي حَاءَ مِن أُجلِهِ. وَلا شَكَ أَنَ مُحتَمَعاً هَذَا وَصفُهُ مَآلُهُ إلى الزَوَالِ والبَوَارِ. وَدَلِيلُ هَذَا الكَلامِ، مَا نَراهُ فِي المُحتَمَعَاتِ مِن كُبرَيَاتِ هَذَا وَصفُهُ مَآلُهُ إلى الزَوَالِ والبَوَارِ. وَدَلِيلُ هَذَا الكَلامِ، مَا نَراهُ فِي المُحتَمَعاتِ مِن كُبرَيَاتِ المُحسُوسَاتِ طَبعاً - فَنَحنُ الدُولِ التي تَدَّعي التَّقَدُم وَالتَّحَضُرَ وَالرُقِيَّ، - وَهذَا في جَانِبِ المُحسُوسَاتِ طَبعاً - فَنَحنُ نَسمَعُ وَنَرى، مَا تُعانِيهِ هَذِهِ المُحتَمعاتِ مِن مشكلات عويصة جَرَّاءَ مُمَارَسَتها للآثامِ وَالشُّرُورِ، وارتِفَاعِ الجَرِيمَةِ وانتشارِ السَرِقَةِ، وَقِلَّةِ الأمنِ والأَمَانِ لَدى أَفرَادِهَا، وذلك جَرَّاءَ وَالشَّرُورِ، وارتِفَاعِ الجَرِيمَةِ وانتشارِ السَرِقَةِ، وَقِلَّةِ الأَمنِ والأَمَانِ لَدى أَفرَادِهَا، وذلك جَرَّاءَ تَعاطِيهِم وَتَعَامُلِهِم بِهَذِهِ الْقَبَائِحِ. وَنَسَمَعُ نِدَاءاتِ بَعضِ المُصلِحينَ مِنهُم ثُنذِرُ بِالهِيَارِ هَذِهِ المُحتَمَعات.

<sup>&</sup>lt;sup>657</sup>- هذه الكبائر التي ذكرت هي التي تعنيني في هذا المبحث، أما الكبائر التي نهى عنها الشارع الحكيم فهي كثيرة جداً. للاستزادة انظر: ا**لزواجر** للهيثمي. والكبائر لابن أبي عاصم.

وَقَد جَاءَ التَوجِيهُ الرَبَانِيُ الحَكِيم، مِن قَبلِ مَا يَزِيدُ عَلى أَربَعَةَ عَشَرَ قَرنَاً لِيَقُولَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمُّر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزَلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَن فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَيَقُول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُعُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَيَقُولُ : ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيثُ أَتَى ١١٠ } (660)

وَهَكَذا يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى بَأَن لا فَلاحَ وَلا نَجَاحَ لِلأُمَةِ الإسلَامِيَّةِ، إلا باحتِناب هَذِهِ المُنكَرَاتِ. وَقَد أدرَكَت الأُمَمُ الجَاهِلَةُ هَذِهِ الحَقِيقَةَ بَعدَ عُقُودٍ مِنَ الطّيش وَالضّيَاع، وبَعدَ تَجَارِبَ مَريرَةٍ قَاسِيَةٍ.

وأدرَكُوا أنه لَا فَلَاحَ لأي مُجتَمَع، وَلا قِيَامَ لأي حَضَارَةٍ، إلا بِالتَحذِيرِ مِن هَذِهِ الآثَام وَاحْتِنَابِهَا، وَلِذَلِكَ نَرى القَوَانِينَ الجَدِيَدةُ الَّتِي بَدَؤُوا يَضُعُونَهَا تَحُثُ عَلَى مَنع لِلخَمر، وَغَيرهَا مِنَ الْمُسكِرَاتِ فِي الأَمَاكِن العَامَةِ.

فَالْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ الْحَلالَ طَيبًا نَافِعًا... وَجَعَلَ الْحَرَامَ خَبِيثًا ضَاراً. وَسُبحَانَ اللهِ العَليمِ الحَكِيم، مَا أَمَرَ بِخَيرِ إلا وَأَعَانَ عَلَيهِ، وَسُبحَانَ اللطِيفِ الخَبِيرِ مَا نَهَى عَن شَر إلا وأغنى عَنهُ.

وفي هذا المبحث سأتكلم عن بعض الكبائر التي تمنع الإنسان من الفلاح في دنياه وأخراه وهي: شرب الخرم، والسحر، وأكل الربا.

<sup>&</sup>lt;sup>658</sup>- [المائدة: ۹۰] <sup>659</sup>- [آل عمران: ۱۳۰] <sup>660</sup>- [طه: ۲۹]

المَطلبُ الأولُ: شُربُ الخَمرِ وَفِيهِ سِتَةُ أبوَابٍ

البَابُ الأولُ: مَعنى شُربِ الخَمرِ

الحَمرُ لُغَةً: التَغطِيةُ وَالمُخَالَطَةُ في سِتر. وَخَامَرَ الشَيء: أي خَالَطَهُ. (661) وَالحَمرُ الشَّرَابُ المَعرُوف. قَالَ الخَلِيل: الحَمرُ مَعرُوفَةٌ، واحتِمارُهَا: إدراكُهَا وَغَلَيَانُها. وَمُخمِّرُهَا: المَعرُوف. قَالَ الخَلِيل: الحَمرُ مَعرُوفَةٌ، واحتِمارُهَا: إدراكُها وَغَلَيَانُها. وَمُخمِّرُهَا: مُتَّخِذُها. (662) وَالخَمرُ مَا أسكرَ مِن عَصِيرِ العِنب؛ لأَنهَا خَامَرت العَقلَ. وَسُميت خَمراً لأَنهَا تُركَت فَاحتَمَرت. (663) والخَمرُ اسمٌ لِكُلِ مُسكِرٍ وَعِندَ البَعضِ اسمٌ للمُتَّخذِ مِنَ العِنبِ والتَّمرِ. (664)

قَالَ الكَفَويُ رَحِمَهُ اللهُ: كُلُ شَرَابٍ مُغَطِّ لِلعَقلِ، سَواءٌ أكَانَ عَصِيراً أَم نَقِيعاً أَم مَطبُوحاً أَم نَيئاً. (665)

وشُربُ الخَمرِ: تَنَاوُلُ أَيِّ نَوعٍ مِنَ الْمُسكِرَاتِ عَلَى أَيٍّ هَيئَةٍ كَانَ، مَطبُوخًا أَو نَيئًا، عَصِيراً أو مَنقُوعًا، قَلِيلاً أو كَثيراً. (<sup>666)</sup>

البَابُ الثاني: حُكمُ شُرب الخَمر

قَالَ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَالْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَالْجَوْنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَالْجَوْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُحْوَنَ عَمَلِ الشَّيْطَنِ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْطَابُ وَٱلْأَنْطَانِ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَالْمَانِ اللَّهُ اللَّلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ

<sup>-661</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص377. ابن منظور، لسان اللسان، ج1، ص366. مراجع سابقة

ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج1، ص377. ابن منظور، لسان اللسان، مرجع سابق، ج1،  $^{663}$ 

<sup>-</sup> ابل منصور ، **تعنل الشنان** ، هرجع شابق ، ج 1 ، كل100 <sup>664</sup> - الأصفهاني ، **المفردات** ، مرجع سابق ، ص

<sup>665 -</sup> الكفوي، الكليات، مرجع سابق، ص414.

<sup>666</sup> نضرة النعيم، مرجع سابق، ج10، ص4696.

<sup>667 [</sup>المائدة: ٩٠]

في هَذِهِ الآيةِ دَليلٌ قَاطِعٌ عَلَى حُرمَةِ الخَمرِ، وَحُرمَةِ تَعاطِيها، وَقَد وَصَفَ اللهُ الخَمرَ بأبشَعِ الأوصَافِ فَبَيَّنَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَ:

- 1. الخَمرَ رِحسٌ. وكلِمةُ رِحسٍ تَدُلُ عَلى مُنتَهَى الخَبثِ وَالقُبحِ. رَوَى ابنُ كَثِيرٍ عَنِ ابنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَال: سَخَطٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ (668) فَهِيَ مِن تَزيِّينِ اللهُ عَنهُما قَال: سَخَطٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ (668) فَهِيَ مِن تَزيِّينِ الشَّيطَانِ لَكُم، ودُعَائِهِ إِيَّاكُم إلَيهِ، وتَحسينِهِ لَكُم، لا مِنَ الأعمَالِ التي نَدَبَكُم إليها الشَّيطَانِ لَكُم، ولا مُمَّا يَرضَاهُ لَكُم، بَل هُو مُمَّا يَسخَطُهُ لَكُم، وقولُه: ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ أي: فَاترُكُوهُ وارفُضُوهُ ولا تَعمَلُوه، لِكَي تَنجَحُوا فَتُدْرِكُوا الفَلاَحَ عِندَ رَبِكُم بِتَركِكُم فَاترُكُوهُ وارفُضُوهُ ولا تَعمَلُوه، لِكَي تَنجَحُوا فَتُدْرِكُوا الفَلاَحَ عِندَ رَبِكُم بِتَركِكُم فَالِكَ. (669)
- 2. الخَمرُ مَقرُونَةٌ بِالأَنصَابِ وَالأَزلَامِ، التي هِيَ مِن أَعمَالِ الوَثَنِيَّةِ، وَخُرَافَاتِ الشِركِ. رَوى عَبدُ الرَزاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَن مَسرُوقٍ بن الأَجدَعِ قَال :" شَارِبُ الخَمرِ كَعَابِدِ الوَّنَن، وَشَارِبُ الخَمرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالعُزى. (670)
- 3. أنها مِن عَمَلِ الشَيطَانِ، لِمَا يَنشَأُ عَنهَا مِنَ الشُرُورِ وَالطُغيَانِ، وَهَل يَكُونُ عَمَلُ الشَيطَانِ إلا مُوجِبًا لِسَخطِ الرَحْمَنِ. وَلأَنَ الشَيطَانَ نَجِسٌ حَبِيثٌ، وَلأَنَهُ كَافِرٌ، وَالنَّيطَانِ إلا مُوجِبًا لِسَخطِ الرَحْمَنِ. وَلأَنَ الشَيطَانَ نَجِسٌ حَبِيثٌ، وَلأَنَهُ كَافِرٌ، وَالكَافِرُ نَجِس، لِقَولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ (671) وَالخَبِيثُ لَلْ يَدعُو إلا إلى الخَبيثِ، لِقَولِهِ تَعَالى: ﴿ الْخَبِيثِينَ لَهُ الْحَبِيثِينَ ﴾ (672) . وَأيضًا كُلُ مَا أَضِيفَ إلى الخَبيثِ، لِقَولِهِ تَعَالى: ﴿ الْخَبِيثِينَ لَلْ خَبِيثِينَ ﴾ وَأَيضًا كُلُ مَا أَضِيفَ إلى الشَيطَانِ فَالمُرادُ مِن تِلكَ الإضَافَةِ المُبَالَغَةُ فِي كَمَالِ قُبحِهِ. (673) وَيَكفِي أَن

<sup>668</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج2، ص114.

<sup>669 -</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج5، ص33.

<sup>670</sup> رواه عبد الرزاق، **المصنف**، مرجع سابق، ج9، ص237، حديث رقم (17064).

<sup>671 [</sup> التوبة: 28

<sup>672 - [</sup> النور: 26 ]

<sup>673</sup> ـ ألر ازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج12، ص66.

يَعلَمَ الْمُؤمِنُ أَنَّ شَيئًا مَا، هو مِن عَمَلِ الشَيطَانِ لِيَنفِرَ مِنهُ حِسُهُ، وَتَشمَئزَ مِنهُ نَفسُهُ، وَيَخدَ مِنهُ نَفسُهُ، وَيَجفِلَ مِنهُ كَيانُهُ، وَيَبعُدَ عَنهُ مِن حَوفٍ وَيَتَقيهِ! (674)

- 4. مَثَارٌ لِلخُصُومَةِ وَالعَدَاوَةِ وَالبَعْضَاءِ، فَإِنِ شَارِبَ الخَمرِ إِذَا سَكِرَ أَصبَحَ فِي حَالَةٍ كَالجُنُونِ، فَلا يَدرِي مَا يَفْعَلُ وَمَا يَقُولُ، وَفِي أَكْثَرِ الأَحيَانِ يَنتَهِي إلى الخُصُومَةِ مَع مَن سَكِرَ مَعَهُم.
- 5. تَصُدُّ عَن ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ وَعَنِ الصَلَاةِ؛ لأَنَهَا تُفقِدُ الإنسَانَ وَعَيَهُ، فَيَمُرُ عَلَيهِ وَقَتُ الصَلَاةِ وَهُوَ لا يَشْعُرُ. (675) ثُمَ إِنَ شُربَ الخُمُورِ يُورِثُ الطَرَبَ واللَّذَةَ الجِسمَانِيَّةِ عَفَلَت عَن ذِكْرِ اللهِ الجِسمَانِيَّةِ عَفَلَت عَن ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى (676)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمَائِعَهَا وَمَعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. " (677)

وَيَدخُلُ فِي هَذَا المُحَدِراتُ بِأَنوَاعِهَا، لأَنَ الِعَلَةَ وَاحِدَةٌ؛ وَهِيَ السُكرُ وَذَهَابُ العَقلِ، فَمن بَاعَ المُحَدِراتِ؛ حُبُوهَا وَحَشِيشَهَا، بِأَنوَاعِهَا فَهُوَ مَلعُونٌ، وَمَن حَمَلَهَا إلَيهِ، وَمَن رَوَّحَهَا، وَمَن سَارَ فِيهَا، وَمَن تَسَتَّرَ عَلى أَصَحَابِهِ فَهُوَ مِثْلُهُم. (678)

فَشُربُ الخَمرِ حَرامٌ فِي الإسلَامِ، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ التي ذَكرَهَا العُلَمَاءُ رِحَمَهُمُ الله. سَواءً كَانَ ذَلِكَ كَثِيراً أَم قَلِيلاً. وَحَكَى ابن حَجَرِ الهيتمي رَحِمَهُ الله الإجمَاعَ عَلى ذَلِكَ وَلَو قَطرَةً، وَيُحَدُ شَارِبُهَا، بَل يُكَفَّر إنِ استَحَلَّهُ. (679)

<sup>674</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج2، ص975.

<sup>675 -</sup> انظر: البنعلي، تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات، مرجع سابق، ص154.

<sup>676 -</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج12، ص66.

<sup>&</sup>lt;sup>677</sup> رواه أبو داوود، سنن أبي داوود، مرجع سابق، ص583، كتاب الاشربة، باب في العنب يعصر للخمر، حديث رقم (3674).

<sup>678</sup> القرني، مجتمع المثل، مرجع سابق، ص122.

<sup>679 -</sup> الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج2، ص257، ط1، 1407هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

وقولُهُ عَزَّ وَحَل: ﴿ فَالْجَتِنَابِ، أَي الرِّحِسِ، وَالرِّحسُ وَاقِعٌ عَلَى الأربَعَةِ المَذكُورَةِ ، فَكَانَ الأمرُ الآيَةِ إِمَا أَنْهَا عَائِدَةٌ إِلَى الرِّحسِ، وَالرِّحسُ وَاقِعٌ عَلَى الأربَعَةِ المَذكُورَةِ ، فَكَانَ الأَمرُ الآيَةِ إِمَا أَنْهَا عَائِدَةٌ إِلَى المُضَافِ المَحذُوفِ، كَأَنَهُ قِيل: إِنَمَا شَأَنُ الخَمرِ بِالاحتِنَابِ مُتَنَاوِلًا لِلكُلِّ. أَو أَنْهَا عَائِدَةٌ إِلَى المُضَافِ المَحدُوفِ، كَأَنَهُ قِيل: إِنَمَا شَأَنُ الخَمرِ وَالمَيسرِ أَو تَعَاطِيهِمَا أَو مَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿ رِجْسُ مُن عَمَلِ الشَّيطُانِ ﴾ ثُمَ إِنَّهُ ثُمَ إِنَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَذِهِ الكَلِمَةَ لِلحَصرِ، فَكَأَنَهُ تَعالَى قَالَ: لَا رِحسَ وَلا شَيء مِن عَمَلِ الشَيطَانِ إلا هَذِهِ الأَربَعة. ثُمَ إِنَّه عَزَّ وَحَلَّ قَرَنَ الخَمرَ بِعِبَادَةِ الأُوتَانِ. (680) ثُمَّ إِنَّهُ عَزَّ وَحَلَّ قَرَنَ الفَلَاحُ فِي الاحتِنَابِ، كَانَت الخَيبَةُ وَالخُسرانُ فِي الاحِتِنَابِ، كَانَت الخَيبَةُ وَالخُسرانُ فِي الارتِكَابِ. ثُمَّ إِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ مَا يَنتُجُ مِنهُمَا مِنَ الوَبَالِ، وَهُو وُقُوعُ وَقُوعُ التَّعَادِي وَالتَبَاغُضِ مِن أَصحَابِ الخَمرِ. (681)

فَقَد رَوى أَبُو دَاوُودَ فِي سُنَنهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُخَمِّرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. (682)

قَالَ ابنُ أبي الدُّنيَا رَحِمَهُ اللهُ: لا يَحتَمِعُ الإِيمَانُ وإدمَانُ الخَمرِ في صَدرِ رَجُلٍ أبداً، ليُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا أن يُحرِجَ صَاحِبَهُ (683)

681 - الزَّمِخْشُري، الكشاف، مرجع سابق، ج1، ص642.

<sup>680</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج12، ص67.

<sup>682-</sup> رواه أبو داوود، سنن أبي داوود، مرجع سابق، ص583، كتاب الاشربة، باب النهي عن المسكر، حديث رقم ( 3680).

<sup>683-</sup> أبن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد، متوفى سنة 281هـ، دُمُّ المُسكر، ص50، ط1، 1409هـ، دار الراية، الرياض- المملكة العربية السعودية.

### البابُ الثَالث: الحِكمَةُ مِن تَحرِيم الخَمرِ

لَا شَكَّ أَنَ تَحرِيمَ الخَمرِ فِي الإسلَامِ يَستَهدِفُ إِيجَادَ الشَخصِيةِ القَوِيَةِ فِي جِسمِهَا، وَنفسِهَا، وَعَقلِهَا. وَمَا مِن شَكٍ أَنَ الخَمرَ تُضعِفُ الشَخصِيةَ وَتَذْهَبُ بِمُقَوِمَاتِهَا، وَلا سِيَّمَا العَقلُ، وَهَذَا يَتَنَافِي مَعَ الغَايَةِ السَامِيَةِ التي جَاءَت الشَريِعةُ مِن أجلِهَا. وَهِي حِفظُ الكُلِيَّاتِ الخَمس، وَهِيَ:

- 1. الدينُ: فَمَن تَعَاطى مَا يَصُدُّ عَن دِينِهِ، فَقد اعتَدى عَلى الدِينِ، وَشَارِبُ الخَمرِ يَجِينِ عَلى دِينهِ بانتِهَاكِهِ مَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَيهِ.
- 2. النَّفسُ: لأنَ مُتَنَاوِلِ الخَمرِ قَد يُعرِّضُ نَفسَهُ لِأَشَرِّ أَنواعِ الْهَلَاكِ، وَقَد يَنتَحِرُ وَمَا أَكُثرَ ما سَمِعنَا بمِثل هَوْلَاء.
- 3. المالُ: فَللإنسَانِ حُرِيَةُ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ، فِي حُدُودِ الشَّرَعِ وَالعَقلِ، فَيَكسَبُهُ مِن حَلالٍ، وَيُنفِقُهُ فِي حَلال، وَلا شَكَّ أَنَ مَن شَرِبَ الْخَمرَ فَقد أَنفَقَ المَالَ فِي مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَل، وَخَالَفَ أَمرَهُ.
- 4. العقلُ: لمّا كَانَ العَقلُ مُنَاطَ التَكلِيفِ، فَقد حَرَّمَ الإسلَامُ الاعتِدَاءَ عَلَيهِ بِمَا يَحُولُ دُونَ أَدَائِهِ لِوظَائِفِهِ بِأَي مُحَدِّرٍ كَانَ نَوعُه، وَشَرَعَ سبُحَانَهُ حَدَّ السُكرِ صِيَانَةً لِهَذِهِ الجَوهَرَةِ الثَيمينَةِ، لأنَ غَيبُوبَةَ السُكرِ ثُنَافِي اليَقَظَةَ التي فَرَضَهَا الإسلَامُ عَلى عَقلِ الإنسَانِ، لِيَكُونَ لَهُ بِهذِهِ اليَقَظَةِ عَامِلاً ايجَابِياً فِي نَمَاءِ الجَياةِ وَعِمَارَتِهَا، واستِخلافِهِ فِي الأرض.
- 5. النسلُ والعرضُ: بِمَا أَنَّ حِفْظَ النَسلِ وَالعِرضِ عَليهِ يَتَوَقَفُ بَقَاءُ جِنسِ الإِنسَانِ، لأَنَّ الأَنسَابَ إِذَا احْتَلَطَت الْهَدَمَت التَركِيبَةُ الاحتِمَاعِيَّةُ لِلمُحتَمَعِ، وَتَفَتَّتَت الأُسرَةُ التِي هِيَ اللّبِنَةُ الأُولَى، وَحَيثُ أَن مَن تَعَاطَى المُحَدِراتِ قَد يَزنِي بأعراض النَّاس.

6. وَفُوقَ مَا ذُكِر مِن إِلْحَاقِهَا الضَرَرَ بِالكُلِيَّاتِ الْحَمسِ، فَهِي كَذَلِكَ رِحسٌ كَمَا وَصَفَهَا الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الآيَةِ السَابِقَةِ، فَبِمَا أَعطَانَا الله مِنَ العَقلِ وَصَفَهَا الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الآيَةِ السَابِقَةِ، فَبِمَا أَعطَانَا الله مِنَ العَقلِ وَالكَرَامَةِ، يَجِبُ أَن نَتَرَفَعَ عَن كُلِ نَجِسٍ دَنِسٍ، وَلأَنهَا أُمُّ الخَبَائِثِ كَمَا وَصَفَهَا الرَّسُولُ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلم، وَنَحنُ قَد نُهِينَا عَنِ الخَبَائِثِ، بِقُولِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مُهِمَةِ نَبِيّهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ اللهَ عَلَى مُهِمَةِ نَبِيّهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ اللهَ عَلَى مُهِمَةِ نَبِيّهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ اللهَ اللهَ عَلَى مُهِمَةِ نَبِيّهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الشَرِيعَةِ مِن تَحرِيمِ الخَمرِ سَامِيةٌ وَالفَرِهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى كَيَانِ الجَمَاعَةِ وَالفَرِهِ عَلَى كَيَانِ الجَمَاعَةِ وَالفَرِهِ دِينيًا، وَعَقِلِياً، وَصِحياً، وَاحتِمَاعِياً، وَاقتِصَادِياً، كَمَا سَيَرِدُ إِن شَاءَ اللهُ.

## الباب الرابع: أسبَابُ انتِشَارِ الْحَمرِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ مِنها:

- 1. ضَعفُ مُرَاقَبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَل، وَمَن لا يُراقِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُضِيعُهُ الله، وَيجعَلَهُ عِبرَةً لِمَن يَعتَبِر، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ۖ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ لِمَن يَعتَبِر، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ۖ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ لَمِن يَعتَبِر، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَلَمَا ضَعُفَت مُرَاقَبَةُ اللهِ تَعَالى فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، سَهُلَ عَليهِم شُربُ الخَمر وتَعاطِيها.
- 2. سُوءُ التربيةِ، فَإِنَّ الأَبَ وَالأُمَ وَالأَسرَةَ وَالبَيتَ هُم المَسؤولون الأُول عَن إصلَاحِ الشَّبَابِ، وَفِي هِدَايَتِهِ وَتُوجِيهِهِ، فَمَتى ضُيِّعَت التربيّةُ فِي البَيتِ، وَأَصبَحَ الشَّابُ يُربى عَلَى الأُغنِيةِ والمُسلسلِ، فَلا عَجَبَ عِندَ ذَلِكَ أَن يَشْرَبَ الخَمرَ وَأَن يُرَوِّجَ لَهَا.

<sup>684- [</sup>الأعراف: ١٥٧]

<sup>685-</sup> الأحمري: سعيد بن عبد الرحمن، حكمة تحريم الخمر في الإسلام، ص45-50، ط1، 1405هـ، مكتبة المعارف، الرياض- المملكة العربية السعودية.

<sup>686 [</sup>الصف: ٥]

- الفَراغُ، فَلَمَا فَرَغَت القُلُوبُ مِن طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِن ذِكرِهِ، وَمِن مَحَبَتِهِ،
   وَجَدَ الشَيطَانُ ضَالَتَهُ، فَسَهُلَ عَليهِم تَنَاوُلَ الخَمرِ وَشُرِبِهَا.
- 4. قُرَنَاءُ السُوءِ وَالشِّلُلُ البَائِرَةُ الفَاحِرةُ الفَاسِدةُ، التي مَكَرَت بِالشَبَابِ وَصَوَّرَت لَهُم الدِّينَ وَحَلَقَاتِ العِلمِ أَنِهَا تَخَلِّفُ، وَأَنَهَا تَزَمُتُ وَتَأْخُرٌ. فَأُورَدُوهُم مَورِدَ الهَلاكِ وَالضَيَاعِ بِالْخَمْرِ، وَالمُحَدِرَاتِ، وَغَيْرِهَا مِنَ المُهلِكَاتِ. (687)

#### البابُ الخامسُ: أضرارُ الخمر

لِلخَمرِ أَضرَارٌ دِينِيةٌ، وَصِحيَةٌ، وَنَفسِيَّةٌ، وَعَقلِيَّةٌ، وَفِي المَالِ، وَفِي التَعَامُلِ مَعَ النَّاسِ:

### فَمِن أَضَرَارِهَا الدِينِيَةِ:

- 1. أَنْهَا تَصُدُ عَن ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ، وتَصُدُ عَن الصَلاةِ التي هِيَ عِمَادُ الدِينِ قَالَ تَعَالى: ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴿ اللهِ اللهِ عَن يَكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴿ اللهِ الللهِ اللهِ الل
  - 2. وَهِيَ تُضعِفُ الإيمَانَ في قَلب شَارِبهَا، وَتُورِثُ الخِزيَ وَالنَدَامَةَ.
    - 3. تَقضِي عَلَى الْجَوَانِبِ الْخَيِّرَةِ فِي الإنسَانِ.
  - 4. بِجَانِبِ أَنْهَا مَعصَيةٌ كَبيرَةٌ؛ فَهِيَ تَفتَحُ الْمَجَالَ أَمَامَ مَعَاصٍ أُحرَى.

وَمِن أَضرَارِهَا الصِحيَةِ: أَضرَارٌ عَلَى كُلٍ مِنَ الجِهَازِ العَصَبِيِّ، وَأَمرَاضُ نَاشِئَةٌ عَن الإضرَارِ بِاللَّخِّ، وَاعتِلالُ العَضَلاتِ الكُحُولِيُّ، وَإِفسَادُ المَعِدَةِ، وَفُقدَانُ الشَهوَةِ لِلطَعَامِ، وَإِضعَافُ حَاسَةِ الذَوقِ، وَتُعيقُ دَورَةَ الدَم بِمُمَازَ حَتِهِ لَهُ، وَقَد يُوقِفُهَا أَحيَاناً فَيَمُوتُ السِّكِيرُ فَحَأَةً، وَلَهَا تَأْثِيرٌ عَلَى الجِهَازِ التَنَفُسيِّ، وَغَيرُهَا. رُويَ عَن سَيدِنَا عُثمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَولُهُ: " ما رأيتُ قَطَّ شَخصًا فَقَدَ عَقلَهُ ثُمَّ عَادَ مَرَّةً أُخرَى إلى كَمَالِ عَقلِهِ. " وتأتي عَنهُ، قَولُهُ: " ما رأيتُ قَطِّ شَخصًا فَقَدَ عَقلَهُ ثُمَّ عَادَ مَرَّةً أُخرَى إلى كَمَالِ عَقلِهِ. " وتأتي

<sup>687</sup> انظر: القرني، مجتمع المثل، مرجع سابق، ص270.

<sup>688 - [</sup>المائدة: ٩١]

الأبحَاثُ الطِبِيَّةُ الحَدِيثَةُ لَتُؤكِّدَ مَا ذَهَبَ إليهِ ذُو النُورَينِ رَضِيَ الله عَنهُ مِن أَنَ شَارِبَ الخَمرِ - وَلُو بِدُونِ إِدِمَانٍ- يَفقِدُ شَيئًا مِن قُدرَاتِهِ العَقلِيَّةِ حَتى في حَالَةِ الصَّحوَةِ الكَامِلَةِ.

وَمِن أَضَرَارِهَا العَقلِيَةِ: اضطِرَابٌ في الإِدرَاكِ الحِسيِّ، وَالتَذَكُرِ، وَالتَفكِيرِ، وَاضطِرَابُ وَ وَضطِرَابُ وَ الْجَدَانِیُّ، بَل السُكر يُضعِفُ القُوةَ العَاقِلَةَ، وَكَثيراً مَا يَنتَهِي بِالجُنُونِ.

وَمِن أَضَرَارِهَا الْمَالِيةِ: أَنَهَا تَستَهلِكُ المَالَ وَتُفني الثَروة، وَهِيَ تُؤثِّرُ عَلَى إِنتَاجِيَةُ الفَردِ الْمُسلِم في عَمَلِه، وَهِيَ تَستَهلِكُ أَموالَ الدَولَةِ التي تُنفِقُ الأَمَوالِ الطَائِلَةَ في بِنَايَةِ المَستَشفَيَاتِ الخَاصَةِ، وَمَا تُنفِقُهُ عَلَى مُكَافَحَةِ هَذِهِ المَعصِيةِ.

وَمِن أَضرارِهَا في التَعَامُلِ مَع النَاسِ: وُقُوعُ النِّرَاعِ وَالخِصَامِ بَين السُكَارَى بَعضِهُم مَع بَعض، وَبَينَهُم وَبَينَ مَن يُعَاشِرُهُم، تَثِيرُ ذَلِكَ أَدِن بَادِرَةٍ مِن أَحدِهِم، فَيُوغِلُونَ فِيهِ حَتى يَحُونَ عَدَاوَةً وَبُغضاً. وَمِنهَا إفشَاءُ السِّرِ وَالخِسَةِ وَالمَهَانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمَة يَكُونَ عَدَاوَةً وَبُغضاً. وَمِنهَا إفشَاءُ السِّرِ وَالخِسَةِ وَالمَهانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمة السُّرِ وَالخِسَةِ وَالمَهانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمة السَّرِ وَالخِسَةِ وَالمَهانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمة السِّرِ وَالخِسَةِ وَالمَهانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمة السِّرَ وَالخِسَةِ وَالمَهانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمة السِّرِ وَالخِسَةِ وَالمَهانَةِ فِي أَعيُنِ النَّاسِ. وَمِنهَا أَن جَرِيمة اللَّي تُعرَضُ لِلسَّكِرَانِ وَتَحُرُهُ عَلَيها، وَلا سِيَّمَا الزِنَا وَلَقَتل. (689)

#### البابُ السادسُ: كيفيةُ الوقايةِ من تعاطي الخمرِ

إِنَ مِن نِعَمِ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أَن جَعَلَ لِكُلِ دَاءٍ دَوَاءً وَالأَدوِيَةُ النَّافِعَةُ فِي الوِقَايِةِ مِن دَاء تَعَاطِي الخَمر كَثِيرَةٌ، ذَكَرَ الشَيخُ الأَهدَلُ مِنهَا (690):

- 1. غَرسُ الإيمَانِ في النُّفُوسِ، وَتَربِيَةُ الْمُجتَمَع عَلَى تَطبيقِ الإسلَامِ في الحَيَاةِ.
  - 2. الاهتِمَامُ بِتَربِيَةِ الأُسرَةِ.

690- انظر: الأهدل: عبد الله بن أحمد قادري، وقاية المجتمع من تعاطي المسكرات المخدرات، ط1، 1410هـ، المملكة العربية السعودية.

<sup>689</sup> انظر كل من: البنعلي، تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات، مرجع سابق، ص158. الحقيل: سليمان بن عبد الرحمن، دليل المعلم إلى توعية الطلاب بأضرار الخمر والمخدرات، ص48وما بعدها باختصار شديد، ط3، عبد الرحمن، دليل المعلم إلى توعية السعودية. أبو غزالة: محمد حلمي، يسألونك عن الخمر، ص21 وما بعدها باختصار، ط 1983م، دار الأرقم، عمان.

- 3. وُجُوبُ السَعي لِتَحقِيقِ الأَهدَافِ العُليا التي تَحيَا بِهَا الشُعُوبُ.
  - 4. صَرفُ الشَبَابِ إِلَى مَيَادِينِ التَزكِيَةِ وَالجِهَادِ.
  - 5. إِقَامَةُ قَاعِدَةِ الأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهي عَن الْمُنكرِ.
  - 6. جَعلُ مَنَاهِج التَعلِيمِ وَالإعلَامِ مُحَقِقَةً لِمَقَاصِدِ الإسلَامِ.
    - 7. الحُكمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ عَزَ وَحَل.

المطلبُ الثاني: السحرُ وفيه أربعة أبواب

### البابُ الأولُ: تعريفُ السحرِ

هُوَ مُزَاوِلَةُ النَّفُوسِ الخَبِيثَةِ لأَفعَالٍ وَأَحوَالٍ يَتَرَتَبُ عَلَيهَا أُمُورٌ خَارِقَةٌ لِلعَادَةِ لا يَتَعَذَّرُ مُعَارَضَتُهَا. وَهُوَ فِي أَصلِ اللَّغَةِ الصَرفُ، وَأُطلِقَ عَلى مَا يَفعَلهُ صَاحِبُ الحِيَلِ بِمَعُونَةِ مُعَارَضَتُها. وَهُوَ فِي أَصلِ اللَّغَةِ الصَرفُ، وَأُطلِقَ عَلى مَا يَفعَلهُ صَاحِبُ الحِيلِ بِمَعُونَةِ الآلاتِ وَالأَدويَةِ، وَمَا يُرِيكَ صَاحِبُ خِفَةِ اليَدِ بِاعتِبَارِ مَا فِيهِ صَرفُ الشّيءِ عَن جَهتِهِ حَقِيقَة لُغَوِية. (691)

قَالَ ابنُ قُدَامَة رَحِمَهُ الله: السِحرُ: عَقدٌ وَرَقِي وَكَلامٌ يَتَكَلَمُ بِهِ وَيَكتُبَهُ، أَو يَعمَلُ شَيئًا يُؤَثِرُ فِي بَدَنِ المَسحُورِ، أَو قَلبِهِ، أَو عَقلِهِ، مِن غَيرِ مُبَاشَرَةٍ لَهُ، وَلَهُ حَقِيقَةٌ، فَمِنهُ مَن يَقتُل، وَمَا يُمرِّض، وَمَا يَأْخُذُ الرَجُلَ عَن امرَأَتِهِ، وَمِنهُ مَا يُفرِقُ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزُوجِهِ، وَمَا يُبغِضُ أحدَهُمَا إلى الأَحَر، أَو يُحَبِبُ بَينَ اثنينِ. (692)

وَقِيل: السِحرُ فِي عُرفِ الشَرعِ مُحتَصُّ بِكُلِ أَمرٍ يَحفى سَبَبُهُ، وَيُتَحَيَل عَلى غَيرِ حَقِيقَتِهِ، وَيَحري مَحرَى التَموِيهِ وَالخِدَاعِ، وَمَتَى أُطلِقَ وَلَم يُقَيَّد أَفَادَ ذَمَّ فَاعِلِهِ. قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَتَى أُطلِقَ وَلَم يُقَيَّد أَفَادَ ذَمَّ فَاعِلِهِ. قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَتَى أُطلِقَ وَلَم يُقَيَّد أَفَادَ ذَمَّ فَاعِلِهِ. قَالَ تَعَالى: ﴿ مَكَنُ وَا أَعَيْنَ اللّهُ مَتَى ظُنُوا أَنَ حِبَالَهُم وَعِصِيَّهُم سَكَرُوا أَعَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِم حَتَى ظُنُوا أَنَ حِبَالَهُم وَعِصِيَّهُم تَسَعَى، وَقَالَ تَعالى: ﴿ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ آلَ ﴾ (694). وقد يُستعمل مُقيَّداً فيما يُمدَحُ وَيُحمَد. نَحوَ قُولِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ

<sup>691</sup> الكفوي، الكليات، مرجع سابق، ص510.

<sup>692-</sup> ابن قدامة، ا**لمغني**، مرجع سابق، ج12، ص131.

<sup>693 - [</sup> الأعراف: 116 ] 694 - [ طه : 66 ]

إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ " (695) فَسَمَّى النَّبيُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بَعضَ البَيَانِ سِحراً؛ لِأَنَ صَاحِبَهُ يُوَضِحُ الشَّيءَ المُشكِلَ، وَيكشِفُ عَن حَقِيقَتِهِ بِحُسنِ بَيَانِهِ، وَبَليغِ عِبَارَتِهِ (696).

فَإِن قِيل: كَيفَ يَجُوزُ أَن يُسَمَّى مَا يُوَضِّحُ الحَقَّ وَيُنبئُ عَنهُ سِحراً؟

قِيلَ: إِنَّمَا سَمَّاهُ سِحراً لِوَجهَينِ: الأَولُ: أَنَّ ذَلِكَ القَدَرَ لِلُطفِهِ وَحُسنِهِ استَمَالَ القُلُوبَ فَمِن هَذا الوَجهِ سُمِّيَ سِحراً، لَا مِنَ الوَجهِ القُلُوبَ فَمِن هَذا الوَجهِ سُمِّيَ سِحراً، لَا مِنَ الوَجهِ الفُلُوبَ فَمِن هَذا الوَجهِ سُمِّيَ سِحراً، لَا مِنَ الوَجهِ الذي ظَننَتَ. الثاني: أَنَ المُقتَدِرَ عَلَى البَيَانِ يَكُونُ قَادِراً عَلَى تَحسينِ مَا يَكُونُ قَبِيحاً، وَتَقبيح مَا يَكُونُ حَسَناً، فَذَلِكَ يُشبهُ السحرَ مِن هذا الوَجهِ (697)

وَقِيلَ لَمَا كَانَ فِي البَيَانِ مِن إبدَاعِ التَركِيبِ، وَغَرَابَةِ التَأليفِ، مَا يَجذِبُ السَمعَ ويُخرِجُهُ إلى حَدٍ يَكَادُ يُشغَلُهُ عَن غَيرِهِ؛ شُبِّهَ بِالسِحرِ الْحَقِيقِي. (698)

البابُ الثاني: معاني السحر

قَالَ الرَاغِبُ السِّحرُ يُقالُ عَلى مَعَانٍ عدةٍ:

الأوَلُ: الخِدَاعُ وَتَحَيُّلاتُ لا حَقِيقَةَ لَهَا، نَحوَ مَا يَفَعَلُهُ الْمُشَعوِذُ بِصَرِفِ الأَبصَارِ عَمَا يَفَعَلُهُ الْمُشَعوِذُ بِصَرِفِ الأَبصَارِ عَمَا يَفَعَلُهُ لِخَفَةِ يَدٍ، وَمَا يَفَعَلُهُ النَمَّامُ بِقُولٍ مُزَحرَفٍ عَائِقٍ للأَسْمَاعِ، وَمِنهُ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ سَحَكُووْ اللَّسَمَاعِ، وَمِنهُ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ سَحَكُووْ اللَّاسِ وَاسْتَرَهُمُ وَلَهُمْ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللِيلُولِ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

الثاني: استِحلَابُ مُعَاوَنَةِ الشَيطَانِ بِضَربٍ مِنَ التَقَرُبِ إِلَيهِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَكِكَنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿ اللَّهَ يَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿ اللَّهَ } ﴿ (700)

<sup>695-</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص290، كتاب الطب، باب إن من البيان لسحرا.

<sup>696 -</sup> الر ازي: مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج3، ص187.

<sup>697 -</sup> المرجع السابق نفسه.

<sup>698</sup> المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مرجع سابق، ص399.

<sup>699- [</sup>الأعراف: ١١٦]

الثالثُ: مَا يَذَهَبُ إِلَيهِ الاغتِنَامُ، وَهُوَ اسمٌ لِفِعلٍ يَزعُمُونَ أَنَهُ مِن قُوتِهِ يُغَيرُ الصُورَ وَالطَبَائِعَ فَيَحِعُلُ الإنسَانَ حِمَاراً، وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ عِندَ المَحَصِّلِين. (701)

ثُمَّ السِّحْرُ يُطْلَق وَيُرَادُ بِهِ الْآلَةُ الَّتِي يُسْحَر بِهَا ، وَيُطْلَق وَيُرَاد بِهِ فِعْلُ السَّاحِرِ وَالْآلَةُ تَارَةً تَكُونُ مَعْنَى مِنْ الْمَعَانِي فَقَطْ كَالرُّقَى وَالنَّفْثِ فِي الْعُقَد ، وَتَارَةً تَكُونُ بِالْمَحْسُوسَاتِ كَتَصْوِيرِ الصُّورَةِ عَلَى صُورَةِ الْمَسْحُورِ . وَتَارَةً بِجَمْعِ الْأَمْرَيْنِ الْحِسِّيِ وَالْمَعْنُوِيِّ وَهُوَ أَبْلَغُ (702)

وَاختَلَفَ العُلَمَاءُ فِي أَنَ السِحرَ لَهُ حَقِيقَةٌ أَم هُو تَخيلٌ لا حَقِيقَة لَهُ، قَالَ النَوَويُ رَحِمَهُ اللهُ (703): والصَحِيحُ أَنَ لَهُ حَقِيقَةً وَبِهِ قَطَعَ الجُمهُورُ وَعَلَيهِ عَامَةُ العُلَمَاءِ، وَيَدُلُ عَلَيهِ الكَثَابُ والسُنّةُ الصَحِيحَةُ المَشهُورَةُ. وَهُو مَذْهَبُ أَهْلِ السُنّةِ وَجُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً عَيْرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ التَّابِتَةِ، خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَفَى حَقِيقَته، وَأَضَافَ مَا يَقَعُ مِنْهُ إِلَى خَيَالَاتٍ بَاطِلَةٍ لَا حَقَائِقَ لَهَا، وَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّه تَعَالَى فِي كِتَابه، وَذَكَرَ أَنَهُ مِمَّا يُكَفَّر بِهِ، وَأَنَّهُ يُفرِقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَهَذَا كُلّهُ يَعَلَمُ، وَذَكَرَ مَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ مِمَّا يُكَفَّر بِهِ، وَأَنَّهُ يُفرِقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَهَذَا كُلّهُ لَا يُعَكِّمُ وَيَوْ يَهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ مِمَّا يُكَفَّر بِهِ، وَأَنَّهُ يُفرِقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَهَذَا كُلّهُ لَا يُعَلِمُ وَمَلَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيُّ، حَتَّى كَانَ لَكُ مُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ يَهُ وَمِنَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيُّ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعُلُهُ.

وَالسِحرُ قَدِيمٌ جِداً فَقَدْ كَانَ فِي زَمَانِ صَالِحٍ عَلَيهِ الصَلاةُ وَالسَلامُ، قَالَ الحَسَنُ البَصريُّ رَحِمَهُ اللهُ (704): قَد كَانَ السِحرُ قَبلَ زَمَانِ سُلَيمَانَ بنِ دَاودَ صَحِيحٌ لا شَكَ فِيهِ ؛ لأَنَ السَحرة كَانوا فِي زَمَانِ مُوسى عَلَيهِ السَلامُ، وَسُلَيمانُ بنُ دَاودَ بَعدَهُ، وَقَال قَومُ صَالِح

<sup>701 -</sup> انظر: الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص400.

<sup>702</sup> ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص373.

<sup>703-</sup> النووي، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج14، ص146.

<sup>704</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج1، ص172.

-وَهُم قَبلَ إِبرَاهِيم الخَلِيل، عَلِيهِ السَلام، لنِبَيهِم صَالِح: ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا ۚ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ اللَّهُ وَرِينَ عَلَى الْمُسُحُّرِينَ عَلَى الْمُشَهُورِ.

#### الباب الثالث: حُكمُ السِّحرِ

لَمَا كَانَ السَحرُ يَهِدِفُ إِلَى نَشرِ الفَسَادِ فِي الأَرضِ وَالتَفريقِ بَينَ النَّاسِ وَنَشرِ البَغضَاءِ وَمَعصِيةِ اللهِ عَرَّ وَجَل، فَالسِحرُ لا يَستَهدِفُ هِدَايَةَ النَّاسِ، وَلا يَتَضَمَنُ عَقِيدةً، وَلَيسَ لَهُ فِكرَةٌ مُعَيَّنَةٌ عَن الإلُوهِيَةِ وَعَلاقَةِ الخَلقِ بِالخَالِق؛ وَلا يَتَضَمَنُ مِنهَاجًا تَنظيمِياً للحَيَاةِ. فَمَا يَختَلِطُ السِحرُ بِهَذَا وَلَا يَلتَبس. وَمَا كَانَ السَاحِرُونَ لِيؤدُوا عَمَلاً يَستَهدِفُ مِثلَ هَذَا الاتِجَاهِ؛ وَمَا كَانَ السَاحِرُونَ لِيؤدُوا عَمَلاً يَستَهدِفُ مِثلَ هَذَا الاتِجَاهِ؛ وَمَا كَانوا لِيُفلِحُوا وَكُلُ عَمَلِهم تَخييلٌ وَتَرييفٌ. (706) قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَالسِحرُ حَرَامٌ وَمِنَ الكَبَائِرِ، فِعلُهُ وَتَعلَّمَهُ وَتَعلِيمُه. (709)

قَالَ الكَفَوي رَحِمَهُ الله: الصَحِيحُ أَنَ تَعَلَّمَهُ حَرامٌ مُطلَقاً؛ لأنَهُ تُوسُلُ إلى مَحظُورٍ عَنهُ غِنى، وتَوَقَّيهُ بالتَّجَنُّب أصلَحُ وأحوَطُ. (710)

وقَالَ الإِمَامُ الذَهِبِي رَحِمَهُ اللهُ: السَاحِرُ لا بُدَ أَن يَكفُرَ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَكِكنَّ الشَّيَ طِينَ كَفُرَ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَكِكنَّ الشَّيَ طِينَ كَفُرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ۚ ﴿ اللَّهُ يَا طِينَ كُونَ النَّاسَ ٱلسِّحْرَ ۚ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

<sup>&</sup>lt;sup>705</sup>- [الشعراء: 153]

<sup>&</sup>lt;sup>706</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج3، ص1813.

<sup>-707</sup> طه: 69

<sup>708 -</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج8، ص434.

<sup>709</sup> النووي، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج14، ص146.

<sup>-710</sup> الكُفُوي، الكليات، مرجع سابق، ص510.

<sup>711 [</sup>البقرة: ٢٠٢]

وَمَا لِلشَيطَانِ اللَّهُونِ غَرَضٌ فِي تَعلِيمِهِ الإِنسَانَ السِحرَ إلا لِيُشرِكَ بِاللهِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولُا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتَ نَدُّ فَلَا تَكُفُر ۗ ﴿ ﴿ (712) } ﴿ (712)

قُلت: شِركُهُ بِاللهِ هُوَ تَعَاوُنَهُ مَع الشَيَاطِينِ وَالجِنِ وَالاعتِقَادُ بِأَنَ بِيَدِهِم الضُرُ وَالنَفعُ وَأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى ضَرَرٍ غَيرِهِ بِمُعَاوَنَتِهم دُونَ مَشِيئَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَتَرى خَلَقًا كَثِيراً مِنَ الضُلَّالِ يَدخُلُونَ فِي السَحرِ ويَظُنُّونَهُ حَرَامًا فَقَط، وَمَا يَشعُرُونَ أَنَهُ الكُفر. وَحَدُ السَاحِرِ القَتلُ؛ لأَنَهُ كَفَرَ بِاللهِ أَو مُضَارِعُ الكُفر، وَقَد جُعِلَ السِحرُ مِنَ السَبِعِ المُوبِقَاتِ، و جُعِلَ مِنَ الشِركِ لاعتِقَادِ الجُهَّالِ أَنَ ذَلِكَ يُؤثِرُ بِخِلافِ مَا السِحرُ مِنَ السَبِعِ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ قَدَّرَ اللهِ. فَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهُ اللهُ ا

وَالسِحرُ قَد يَكُونُ كُفراً وَقَد لا يَكُونُ كُفراً؛ بَل مَعصِيةٌ كَبِيرةٌ. فَإِن كَانَ فِيهِ قَول أَو فِعل يَقتضِي الكُفرَ، كَفَر. وَإِلا فَلا. وَكَذلِكَ فِي تَعَلَّمِهِ وتَعليمِهِ. (715)

#### البابُ الرابعُ: أقسامُ السحرِ

مِن خِلَالِ الاطِلَاعِ عَلَى بَعضِ المُصَادِرِ تَبَيَنَ لِي أَنَ السِحرَ لَيسَ مَرتَبَةً وَاحِدَةً فَهُوَ مُتَعَدِدُ مُتَنوِعٌ، عَلَى أَقسَامٍ:

<sup>&</sup>lt;sup>712</sup>- [البقرة: ۱۰۲]

<sup>713-</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج5، ص494، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمَوَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلُمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٠] ج5، ص494، حديث رقم (2766).

<sup>&</sup>lt;sup>714</sup>- الذهبي، **الكبائر**، مرجع سابق، ص17.

<sup>&</sup>lt;sup>715</sup>- النووي، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج14، ص147.

الأُولُ: سِحرُ الكِلدَانِيِينَ وَالكِسدَانِيينَ الذينَ كَانُوا فِي قَدِيمِ الدَّهرِ، وَهُم قَومٌ يَعبُدُونَ الكَوَاكِبَ، وَيَزعُمُونَ أَنهَا هِيَ اللَّذِيرَةُ لِهذا العَالَمِ، وَمِنهَا تَصدُرُ الخَيراتُ وَالشُرُورُ، وَالسَّعَادَةُ وَالنُحُوسَةُ، وَهُم الذينَ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إبرَاهِيمَ عَليهِ السَلامُ مُبطِلاً لِمَقَالَتِهِم، وَرَادًا عَليهِم في مَذهبِهِم.

الثاني: سِحرُ أُصحَابِ الأَوهَامِ وَالنَفسِ القَوِيةِ.

الثالثُ: الاستِعَانَةُ بِالأرواحِ الأَرضِيَةِ.

الرابع: التَخيُلاتُ وَالأَحدُ بِالعُيُونِ، وَذَلِكَ لأَنَ أَغلاطَ البَصَرِ كَثِيرَةٌ، فَإِنَّ رَاكِبَ السَفِينَةِ إِذَا نَظَرَ إِلَى الشَّطِ رَأَى السَفِينَةَ وَاقِفَةً وَالشَّطَ مُتَحَرِكًاً.

الخامسُ: الأَعمَالُ العَجِيبَةُ التي تَظهَرُ مِن تَركِيبِ الآلاتِ الْمُركَبَةِ عَلَى النِسَبِ الهَندَسِيةِ تَارَةً، وَعَلَى ضُرُوبِ الخَيلَاءِ أُحرى.

السادسُ: الاستِعَانَةُ بِحَواصِ الأَدوِيَةِ الْمُبَلِدَةِ وَالْمُزِيلَةِ لِلعَقلِ وَغَيرِهَا.

السابع: تَعلِيقُ القَلبِ وَهُوَ أَن يَدَعي السَاحِرُ أَنَهُ قَد عَرَفَ الاسمَ الأَعظَمَ، وَأَنَ الجِنَ يُطِيعُونَهُ وَيَنقَادُونَ لَهُ فِي أَكثرِ الأُمُورِ.

الثامنُ: السَعيُ بِالنَمِيمَةِ وَالتَضرِيبُ مِن وُجُوهٍ خَفِيفَةٍ لَطِيفَةٍ، وَذَلِكَ شَائِعٌ فِي النَّاسِ. (716)

 $<sup>^{716}</sup>$  انظر كل من: الرازي، مفاتيح الغيب، ، ج3، ص $^{187}$ . ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ، ج1، ص $^{172}$ . الهيتمي، الزواجر، ، ج2، ص $^{168}$ . مراجع سابقة.

المطلبُ الثالثُ

الربا

وفيه ستة أبواب

البابُ الأولُ: معنى الربا

الربا لغة: يمعنى الزيادة، والنماء، والعلوِّ. (717) وربا الشيءُ: إذا زادَ على ما كانَ عليهِ فعظمَ، "فهو يَرْبو رَبُوًا". وإنما قيلَ للرابيةِ (رابيةً)، لزيادتِهَا في العظم، والإشراف على ما استوى منَ الأرضِ مِمَّا حولَها، مِنْ قَولِهِم: "رَبا يَربُو". وَمِن ذَلكَ قِيلَ: "فُلانٌ فِي رَباوَة قومِهِ"، يُرادُ أُنَّهُ فِي رِفعةٍ وَشَرفٍ مِنهمْ، فَأَصْلُ "الرِّبَا"، الإنافةُ والزِّيادةُ، وَإِنَّما قِيلَ للمربي: "مُرْب" لتضعيفهِ المالَ، الذي كانَ لَهُ عَلَى غَريمِهِ حَالاً، أَوْ لِزِيادتِهِ عَليهِ فِيهِ لِسببِ الأَجلِ الذي يُؤخرُهُ إِليهِ، فَيزيدهُ إِلى أَجَلِهِ الذي كَانَ لَهُ قَبلَ حَلِّ دَينهِ عليهِ. (718)

والرِّبا فِي الْمَالِ: الزِّيادةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَبِاعتبارِ هَذَهِ الزِّيادةِ قَالَ تَعالى: ﴿ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبَالِيَرَبُواْ فِيَ أَمَوَٰ لِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴿ (719) ﴾ (719)

وَهَذهِ الزِّيادةُ لَا يَرضاهَا اللهُ عزَ وَحلَّ، قَالَ تَعالَى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي وَهَذهِ الزِّيادةُ اللّهَ عزا وَاللّهِ اللّهُ عَنها بِالبَرَكةِ، الطّهَدَقَتِ اللّهِ عَنها بِالبَرَكةِ، الطّهَدَقَتِ اللّهِ عَن الرّبا.

قَالَ الطَّبَرِيُّ: الرِّبا هُوَ مَا يُعطى النَّاسُ بَينَهمْ، بَعضُهمْ بَعضاً، يُعطى الرَّحلُ الرَّحلُ الرَّحلَ الله فَمعناهُ: مَا أُعطيتُمْ مِنْ العَطيةَ يُريدُ أَن يُعطى أَكثرَ مِنها، وَأَما كونُه لَا يَربُو عِندَ الله فَمعناهُ: مَا أُعطيتُمْ مِنْ

<sup>717-</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج1، ص509.

<sup>718</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج3، ص102.

<sup>719- [</sup>الروم: ٣٩]

<sup>720 [</sup>البقرة: ٢٧٦]

شَيءٍ تُريدونَ بِهِ مَثابَةَ الدُّنيا وَمُجازاةَ النَّاسِ، فَذاكَ هُوَ الرِّبا الذي لا يَقبُلُهُ اللَّهُ وَلا يَجزِي بِهِ. (721) وَفِي قَولِهِ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا ﴾ يَعني بِالدُنيَا بِإِذَهَابِ بَرَكَتِهِ وَإِن كَانَ -فِي الظَّاهِرِ - كَثِيراً، وَعَن ابنِ عَبَاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا -: المَحقُ ألَّا يَقبَلَ اللهُ مِنهُ صَدَقَةً، وَلا حَجَّاً، وَلا حِهَاداً، وَلا صِلةً. (722)

الرِّبا فِي الشَرعِ: الزِيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَكِن خُصَّ عَلَى وَجهٍ دُونَ وَجهٍ. (<sup>723)</sup> البَابُ الثاني: أَنوَاعُ الرِبا<sup>(724)</sup>

أولاً: رِبَا الفَضلِ: وَهُوَ البَيعُ مَع زِيَادَةِ أَحَدِ العِوَضَينِ المَّقْفِقَي الجِنس عَلَى الآخر، كَبَيعِ درهَمِ فِضَةٍ بِدُونِ دِرهَمِ فِضَةٍ أَو بَأَكثَرَ. سَواءٌ أَتَقَابَضَا أَم لا، وَسَوَاءٌ آجِلاً أَم لا.

قَانِياً: رِبَا اليَدِ: وَهُوَ البَيعُ مَع تَأْخِيرِ قَبضِهِمَا، أَو قَبضِ أَحَدِهما عِندَ التَفَرُقِ مِنَ المَجلِسِ، أَو التَخَايُرِ فِيهِ بِشُروطِ اتِحَادِهِمَا عِلَةً، بِأَن يَكُونَ كُلٌ مِنهُمَا مَعلُومًا، أَو كُلٌ مِنهُمَا نَقداً وَإِن التَخَايُرِ فِيهِ بِشُروطِ اتِحَادِهِمَا عَلَةً، بِأَن يَكُونَ كُلٌ مِنهُمَا مَعلُومًا، أَو كُلٌ مِنهُمَا نَقداً وَإِن اختَلَفَ الجِنسُ. كَبيعِ دِرهَمِ ذَهَبٍ بِدِرهَمِ ذَهَبٍ، أَو دِرهَمِ ذَهَبٍ بِدِرهَمِ فَضَةٍ أَو أَكثَر، لَكن تَأْخَرَ قَبضُ أَحَدِهِمَا مِنَ المَجلِسِ أَو التَّخاير.

ثالثاً: رِبَا النَسيئَةِ: وَهُوَ البَيعُ لِلمَطعُومَينِ أَو للنَّقدَينِ المَّقْفَيِ الجِنسِ، أَو المُحتلِفَيهِ لأَجَلٍ، وَلَو لَحظةً، وَإِن استَوَيَا وَتَقَابَضا فِي المَجلِسِ، كَبَيعِ دِرهَم فِضَةٍ بِدِرهَم فِضَةٍ، لَكِن مَع تَأْجيلِ أَحَدِهِمَا وَلُو إِلَى لَحظَةٍ، وَإِن تَسَاوَيَا أَو تَقَابَضَا فِي المَجلِسِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَهُ مَنَى اسْتَوَى العِوَضَانِ جِنسًا وَعِلَةً، كَبُرٍ بِبُرٍ، أَو ذَهَبٍ بِذَهَبٍ، اشْتُرِطَ تَلاَثَةُ شُرُوطٍ: التَسَاوي، وَعِلمُهُما بِمَا يَقتَنِيَا عِندَ العَقدِ، وَالْحُلُولُ وَالتَّقابُضُ قَبلَ التَّفرُقِ.

<sup>.187</sup> الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج10، ص.187.

<sup>722 -</sup> القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص994.

<sup>&</sup>lt;sup>723</sup> الأصفهاني، المفردات، مرجع سابق، ص340.

<sup>724</sup> انظر: الهيتمي، الزواجر، مرجع سابق، ج1، ص299.

وَمَتَى احْتَلَفَا جِنسًا وَاتَحَدا عِلَةً، كَبُرٍ بِشَعيرٍ، أَو ذَهَبٍ بِفِضَةٍ، اشْتُرِطَ شَرطَان: الحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ. وَجَازَ التَّفَاضُل.

وَمَتَى احْتَلْفَا جِنسَاً وَعِلَةً، كُبُرٍ بِذَهَبٍ أُو ثُوبٍ، لَم يُشْتَرطْ شَيءٌ مِن هَذِهِ الثَلاثَةِ.

#### البابُ الثالثُ: حُكمُ الرِّبا

مِنَ المَعلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَرُورَةِ حُرِمَةُ الرِّبَا، حَيثُ وَرَدَت حُرمَتُهُ فِي صَرِيحِ الكِتَابِ وَالسَّبَةِ وَأَجْمَعَت الأُمَةُ على تَحرِيمِهِ، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ المُهلِكَةِ، وَكُفرِ مُستَحِلِهِ (725). وَالرِّبَا لَم يُبَحْ فِي شَرِيعَةٍ قَط، وَقد كَانَ مُحَرَّماً عَلى الأُمَمِ السَابِقَةِ قَبلَنَا (726) وَذَلِكَ لِقَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَٱخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنَهُ وَٱكْلِهِمَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ اللَّهِ ﴾ (727)

وَفِي الآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَ الرِّبَا كَانَ مُحَرَّماً عَلَيهم، كَمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَينَا، وَأَنَ النَهي يَدُلُ عَلَى الآدِيَانِ السَمَاوِيَةِ وَمَحظُورٌ فِي يَدُلُ عَلَى حُرِمَةِ المَنهيِّ عَنهُ (728). فَالرِّبَا مُحَرَّم ٌ فِي جَمِيعِ الأَديَانِ السَمَاوِيَةِ وَمَحظُورٌ فِي اللَّهُ وَيَةِ، وَالْمِسلَامِ. (729)

<sup>&</sup>lt;sup>725</sup>- انظر: المليباري: زين الدين بن عبد العزيز ابن علي المعبري، **إرشاد العباد إلى سبل الرشاد،** ص93، الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة- مصر.

<sup>726</sup> انظر: أبن حبان، تفسير البحر المحيط، مرجع سابق، ج3، ص411.

<sup>&</sup>lt;sup>727</sup>- [النساء: ١٦١]

<sup>&</sup>lt;sup>728</sup>- الألوسي، **روح المعاني**، مرجع سابق، ج4، ص21.

<sup>729</sup> السيد سابق، فقه السنة، ج3، ص123، ط1، 1421هـ، دار الفتح، القاهرة، مصر.

<sup>730 - [</sup>البقرة: 278 – ٢٧٩]

ٱلرِّبَوْأَ اللهُ ﴾ (731)، وَقُولُهُ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۖ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ الصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ السَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلً كَفَّادٍ السَّكَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُ كَفَّادٍ السَّكَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُ كَفَّادٍ اللَّهُ الرّبِوا السَّكَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَادٍ السَّكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وَلَيسَ الْمَرَادُ بِقُولِهِ هُنَا: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا ﴾ احتِصَاصَ هَذا الوَعِيدِ بِمَن يَأْكُلُهُ، بَل هُوَ عَامٌ لِكُلِ مَن يَتَعَامَلُ بِالرِبَا، فَيَأْخُذَهُ، وَيُعطِيهُ، وإِنَمَا خَصَّ الآكِلَ؛ لِزِيَادَةِ التَشنيعِ عَلى فَاعِلِهِ، وَلِكُونِهِ الغَرَضَ الأَهَمَّ، فَإِنَّ آخِذَ الرِّبَا إِنَمَا أَخَذَهُ لِلأَكلِ (733). فَهُو أَكبَرُ المَقَاصِدِ (734) وَأَضَرُّهَا وَيَجري مِنَ الإِنسَانِ مَجرى الدَّمِ كَالشَيطَانِ (735)

وَقيلَ: إِنَمَا ذَكَرَ الأَكلَ لأَنَهُ أَعظُمُ مَنَافِعِ المَالِ، وَلأَنَ الرِبَا شَائعٌ فِي المَطعُومَاتِ وَهُو زِيَادَةٌ فِي الأَجَلِ، بِأَن يُبَاعَ مَطعُومٌ بِمَطعُومٍ، أَو نَقدٌ بِنَقدٍ إِلَى أَجَلٍ، أَو فِي العِوَضِ بِأَن يُبَاعَ أَحَدُهُمَا بَأَكثَرَ مِنهُ مِن جِنسِهِ (736).

وَاعلَم أَنَ بَينَ الرِّبَا وَبَينَ الصَدَقَةِ مُنَاسَبَةٌ مِن حِهةِ التَضَادِ، وَذَلِكَ لأَنَ الصَدَقَةَ عِبَارَةٌ عَن طَلَبِ الزِيَادَةِ عَلَى المَالِ مَع نَهي عَن تَنقِيصِ المَالِ بِسَبَبِ أَمْرِ اللهِ بِذَلِكَ، وَالرِّبَا عِبَارَةٌ عَن طَلَبِ الزِيَادَةِ عَلَى المَالِ مَع نَهي اللهِ عَنهُ، فَكَانَا مُتَضَادَينِ (737)، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَمْحُقُ اللّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ اللهِ عَنهُ، فَكَانَا مُتَضَادَينِ (737)، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَمْحُقُ ٱللّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَةِ . . الوَجهُ الكَالِحُ الطَالِحُ! لِهَذَا عَرَضَهُ عَرَضَهُ السَيَاقُ مُبَاشِرَةً بَعدَ عَرضِ الوَجهِ الطَيبِ، السَمِح، الطَاهِرِ، الجَمِيلِ، الوَدُودِ! عَرَضَهُ عَرَضَهُ السَيَاقُ مُبَاشِرَةً بَعدَ عَرضِ الوَجهِ الطَيبِ، السَمِح، الطَاهِرِ، الجَمِيلِ، الوَدُودِ! عَرَضَهُ

<sup>&</sup>lt;sup>731</sup>- [البقرة: ٢٧٥]

<sup>&</sup>lt;sup>732</sup>- [البقرة: ٢٧٦]

الشوكاني، فتت القدير، ج1، ص201. والبغوي، معالم التنزيل، ج48. مراجع سابقة  $^{733}$  ابن الجوزي، زاد المسير، ج1، ص271. الرازي، مفاتيح الغيب، ج7، ص79. مراجع سابقة  $^{734}$ 

<sup>-</sup> ابن الجوري، وقد الصحيرة ج1، 2017. الراري، مرجع سابق، ج4، ص124.

<sup>736-</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل، مرجع سابق، ج1، ص142.

<sup>737 -</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج7، ص79.

<sup>738 [</sup>البقرة: ٢٧٦]

عَرضًا مُنَفِّراً، يَكشِفُ عَمَّا في عَمَلِيَّةِ الرِّبَا مِن قُبحٍ وَشَنَاعَةٍ. وَمِن جَفَافٍ في القَلبِ وَشَرٍ في المُجتَمَع، وَفَسَادٍ في الأَرضِ وَهَلَاكٍ لِلعِبَادِ. (739)

وَلَم يَبلُغ مِن تَفظِيع أَمرِ أَرَادَ الإسلَامُ إبطَالَهُ مِن أُمُورِ الجَاهِلِيَّةِ، مَا بَلغَ مِن تَفظِيع الرِّبَا. وَلا بَلَغَ مِنَ التَهدِيدِ في اللَّفظِ وَالمَعنَى مَا بَلَغَ التَهدِيدُ في أمر الربَا - في هَذِهِ الآياتِ وَفِي غَيرِهَا فِي مَوَاضِعَ أُخرى - وَلله الحِكمَةُ البَالِغَةُ. فَلَقَد كَانَت لِلربَا فِي الجَاهِلِيةِ مَفَاسِدُهُ وَشُرُورُهُ. وَلَكِنَّ الجَوانبَ الشَائِهَةَ القَبيحَةَ مِن وَجههِ الكَالِح مَا كَانَت كُلُهَا بَادِيَةً في مُجتَمَع الجَاهِلِيَّةِ كَمَا بَدَت اليَومَ، وَتكَشَّفَت في عَالَمِنَا الحَاضِر، وَلا كَانَت البُثُورُ وَالدَمَامِلُ في ذَلِكَ الوَجهِ الدَمِيمِ مَكشُوفَةً كُلُّهَا، كَمَا كُشِفَتِ اليَومَ في مُجتَمَعِنَا الحَدِيثِ. فَهَذِهِ الحَملَةُ الْمُفزِعَةُ البَادِيَةُ في هَذِهِ الآيَاتِ عَلَى ذِلِكَ النِّظَامِ الْمَقِيتِ، تَتَكَشَفُ اليَومَ حِكمَتُهَا عَلَى ضَوء الوَاقِع الفَاجع في حَيَاةِ البَشَريَةِ، أَشَدَ مِمَا كَانَت مُتَكَشِفَةً في الجَاهِلِيَّةِ الأُولى. وَيُدركُ - مَن يُريدُ أَن يَتَدَبَرَ حِكَمَةَ اللهِ وَعَظَمَةَ هَذا الدِينِ، وَكَمَالِ هَذا المَنهَج وَدِقَةَ هَذا النِظَامِ -يُدركُ اليومَ مِن هَذا كُلِّهِ مَا لَم يَكُن يُدركهُ الذين وَاجَهُوا هَذِهِ النُّصُوصَ أَوَلَ مَرَةِ. وَأَمَامُهُ اليَومَ مِن وَاقع العَالَم مَا يُصَدِّقُ كُلَ كَلِمَةٍ تَصدِيقًا حَياً مُبَاشِراً وَاقِعاً. وَالبَشَريةُ الضَالَّةُ التي تَأْكُلُ الرِّبَا وَتُوكِلُهُ تَنصَّبُ عَلَيهَا البَلايَا المَاحِقَةُ السَاحِقَةُ مِن جَرَّاء هَذا النَّظَام الربَويِّ. في أَخلَاقِهَا، وَدِينِهَا، وَصِحَّتِهَا، وَاقتِصَادِهَا. وَتَتَلَقى - حَقًّا - حَرِبًا مِنَ الله تَصُبُ عَليَها النَقمَةَ وَالعَذَابَ . . أَفرَاداً وَجَمَاعَاتٍ، وَأُمْمَا وَشُعُوبَاً، وَهِيَ لا تَعتَبرُ وَلا تَفِيقُ! (740)

هَذَا حُكُمُهُ - الرِبا - وَقُولُ القُرآنِ الكَرِيمِ فِيهِ، أَمَا مِنَ السُّنَةِ المُطَهَرَةِ فَفِيهَا مِن تَشنِيعٍ وَتَنفِيرٍ مِنَ الرِبَا، مَا لا يَقِلُّ عَنِ القُرآنِ الكَرِيمِ نَذكُرُ مِنهَا:

<sup>739</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص318.

<sup>740 -</sup> المرجع السابق نفسه، ج1، ص318.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ " (741)

وَقَالَ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم: "الرِّبَا سَبَعُونَ حَوبًا أَيسَرُهَا نِكَاحُ الرَجُلِ أُمَهُ، وَأَربَي الرِّبَا استِطَالَةُ الرَجُلِ فِي عِرضِ أَخِيهِ "(742)

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرِّبَا بضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ. (743)

## البَابُ الرَابِعُ: الحِكمَةُ فِي تَحرِيمِ الرِّبَا

إِنَ مَا يَسعَى إِلَيهِ الإِسلَامُ هُوَ بِنَاءُ مُحتَمَعٍ مُتَكَافِلِ يَعيشُ فِي وُدِّ وَطَمَأْنِينَةٍ وَرَحَاء، فَيَكُونَ الْمُؤمِنُونَ مُتَكَافِلِينَ مُتَعَاوِنِينَ، يَنتَفِعُونَ بِرِزقِ اللهِ الذي أعطَاهُم عَلى أَسَاسِ هَذَا التَكَافُلِ - لَا عَلَى قَاعِدَة الشُّيُوعِ المُطلَقِ كَمَا تَقُولُ المَارِكِسيَةُ. وَلَكِن عَلَى أَسَاسِ المُلكِيَةِ اللهَ عَلَى قَاعِدَة الشُّيوعِ المُطلَقِ كَمَا تَقُولُ المَارِكِسيَةُ. وَلَكِن عَلَى أَسَاسِ المُلكِيَةِ الفَرَدِيَّةِ المُقَيَّدَةِ - فَمنَ وَهَبَهُ اللهُ مِنهُم سَعَةً أَفَاضَ مِن سَعَتِهِ عَلَى مَن قُدِرَ عَليهِ رِزقُهُ. مَع الفَردِيَّةِ المُقَيَّدَةِ - فَمنَ وَهَبَهُ اللهُ مِنهُم سَعَةً أَفَاضَ مِن سَعَتِهِ عَلَى مَن قُدِرَ عَليهِ رِزقُهُ. مَع تَكلِيفِ الجَمِيعِ بِالعَمَلِ كُلُ حَسبَ طَاقَتِهِ وَاستِعدَادِهِ وَفِيمَا يَسَّرَهُ اللهُ لَهُ - فَلا يَكُونُ أَحدُهُم كَلاً عَلَى أَخِيهِ أَو عَلَى الجَمَاعَةِ وَهُو قَادِر.

وَشَرَّطَ عَلَيهِم أَن يَلتَزِمُوا فِي تَنمِيَةِ أَموُالِهِم بِوَسَائِلَ لا يَنشَأُ عَنهَا الأَذَى لِلآخرِينَ، وَلا يَكُونُ مِن جَرَائِهَا أَيُ تَعوِيقٍ أَو تَعطِيلٍ لِجَرَيَانِ الأَرزَاقِ بَينَ العِبَادِ، وَدَوَرَانِ المَالِ في الأَيدي عَلى أُوسَعِ نِطَاقِ، وَهُوَ مَقصُودُ الشَّرعِ فِي قَولِهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالى: ﴿ لَا يَكُونَ دُولَةً

<sup>742</sup>- ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد، متوفى سنة 235هـ، مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، ج5، ص 234، كتاب البيوع والأقضية، باب أكل الربا وما جاء فيه، حديث رقم (10) ط1، 1409هـ، دار الفكر، بير وت- لبنان.

<sup>741</sup> رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج11، ص24، كتاب المساقاة، باب لعن الله أكل الربا وموكله، حديث رقم (1598).

<sup>-743</sup> البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، متوفى سنة292هـ، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، ج1، ص 461، مسند عبد الله بن مسعود، حديث رقم (1935) 1422هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة المملكة العربية السعودية.

بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ (744) ، وَكَتَبَ عَلَيهِم الطَهَارَةَ فِي النِيَةِ وَالعَمَلِ، وَالنَظَافَةَ فِي الوَسِيلَةِ وَالغَايَةِ، وَفَرَضَ عَليهِم قُيُوداً فِي تَنمِيَةِ المَالِ لا تَجعَلُهُم يَسلُكُونَ إلَيهَا سُبُلاً تُؤذي ضَميرَ الفَردِ وَخُلُقَهُ، أُو تُؤذي حَيَاةَ الجَمَاعَةِ وَكِيَانَهَا.

وَأَقَامَ هَذَا كُلَهُ عَلَى أَسَاسِ التَصَوُّرِ الْمَثْلِ لِحَقِيقَةِ الوَاقِعِ فِي هَذَا الوُجُودِ؛ وَعَلَى أَسَاسِ عَهِدِ الاستِخلَفِ الذي يَحكُمُ كُلَ تَصُرُفَاتِ الإنسَانِ المُستَخلَفِ فِي هَذَا المُلكِ العَريضِ. . وَمِن ثُمَ فَالرِّبَا عَمَليَةٌ تَصطَدِمُ ابتِدَاءً مَع قَوَاعِدِ التَصَوُّرِ الإيمَانِ إطلَاقاً؛ وَنظامٌ يَقُومُ عَلَى تَصَوُّرٍ آخَرَ. تَصَوُّرٍ لا نَظَرَ فِيهِ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعالَى. وَمِن ثُمَ لا رِعَايَةَ فِيهِ لِلمَبَادِئ وَالغَايَاتِ وَالأَحلَاقِ التِي يُريدُ الله لِلمَسَرِ أَن تَقُومَ حَيَاتُهُم عَلَيهَا.

إِنَّهُ يَقُومُ ابتِدَاءً عَلَى أَسَاسِ أَن لا عَلَاقَةَ بَينَ إِرَادَةِ اللهِ وَحَيَاةِ البَشَرِ. فَالإِنسَانُ هُوَ سَيِدُ هَذِهِ الأَرضِ ابتِدَاءً؛ وَهُوَ غَيرُ مُقَيَدٍ بِعَهدٍ مِنَ اللهِ؛ وَغَيرُ مُلزَمٍ بِاتِبَاعٍ أَوَامِرِ اللهِ!

وَهُوَ بِذَلِكَ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ تَصَوَّرٍ حَاطِئَ فَاسِدٍ. هُو أَنَ غَايَةَ الغَايَاتِ لِلوُجُودِ الإنسَانِ هِيَ تَحصِيلُهُ لِلمَالِ - بِأَيَةِ وَسِيلَةٍ - وَاستِمتَاعُهُ بِه عَلَى النَحوِ الذي يَهوى! وَمِن ثُمَ يَتَكَالَبُ عَلَى جَمعِ المَالِ وَعَلَى المَتَاعِ بِهِ؛ وَيَدُوسُ فِي الطِريقِ كُلَ مَبدأ وَكُلَ صَالِحٍ لِلآخَرِينَ! (745)

والربا لا يأكله إنسان يتقي الله ويخاف النار التي أعدت للكافرين . . ولا يأكل الربا إنسان يؤمن بالله ، ويعزل نفسه من صفوف الكافرين . . والإيمان ليس كلمة تقال باللسان ; إنما هو اتباع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمان . وجعل الإيمان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية وتكييف حياة المجتمع وفق مقتضياته .

ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان . وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة; وهناك النار التي أعدت للكافرين! والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج

<sup>744 [</sup>الحشر: 7]

<sup>745</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص319.

عن كونها مماحكة . . والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى الله وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين ليس عبثاً ولا مصادفة . إنما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين .

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله . . فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى ولتحقيق منهج الله في حياة الناس . . فالنظام الروي يفسد الحياة النفسية والخلقية ، كما أن من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية وهنا يتبين علاقته بحياة الأمة كلها وتأثيره في مصائرها جميعا، فلهذا السبب وغيره نجد القرآن الحكيم قد ربط بين آكل الربا وبين الفلاح؛ فلا يمكن أن يفلح قوم يتعاملون بالربا لما فيه من قبح وشناعة، ومن حفاف في القلب وشر في المجتمع وفساد في الأرض وهلاك للعباد، والشارع الحكيم ينهى عن كل ذلك أشد النهي ولا تفلح أمة تفعل ما نحى الله عنه وقبّحه، ونحن في وقعنا المعاصر نرى أثر التعامل بالربا وعواقبه على الأفراد وعلى الجماعات، من تدمير للاقتصاد، واحتكار الأموال في أيدي فئة محتكرة، ومن انتشار للفقر، هذا في الدنيا، فضلا عن الحرب التي وعد الله بحا في الآخرة! فالربا بلاء على الإنسانية لا في إيمانها وأخلاقها فحسب، بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية، فهو أبشع نظام يمحق سعادة البشرية. لهذا كله ندرك الارتباط بين معنى الفلاح هنا واقترانه بترك النظام الربوي المقيت!

### فضلاً عن ذَلِكَ فَإِنَ لَهُ أَضرَاراً أُخرى مِنهَا:

- 1-أَنَهُ يُسَبِبُ العَدَاوَةَ بَينَ الأَفرَادِ، وَيَقضي عَلى رُوحِ التَعَاوُنِ بَينَهُم. وَالأَديَانُ كُلُهَا، وَلَا يَشَامِ الْأَثَرةَ وَالأَنَانِيةَ وَاستِغَلالَ وَتُبغِضُ الأَثَرةَ وَالأَنَانِيةَ وَاستِغَلالَ جُهدِ الآخرِينَ.
- 2-وَأَنَّه يُؤدِّي إِلَى خَلقِ طَبَقَةٍ مُترَفِةٍ لا تَعمَلُ شَيئًا، كَمَا يُؤدِي إِلَى تَضخِيمِ الأَموَالِ في أَيديِهَا دُونَ جُهدٍ مَبذُولٍ، فَتَكُونُ كَالنَبَاتَاتِ الطُفَيلِيَّةِ تَنمُو عَلى حِسَابِ غَيرِهَا.

وَالْإِسلَامُ يُمَجِدُ العَمَلَ وُيُكرِمُ العَامِلِينَ وَيَجعَلُهُ أَفضَلَ وَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الكَسبِ، لأَنَهُ يُؤدِي إِلَى المَهَارَةِ، وَيَرفَعُ الرُوحِ المَعنَويَةُ فِي الفَردِ. (746)

3- وَهُوَ وَسِيلَةُ الاستِعمَارِ، وِلِذَلِكَ قِيلَ: الاستِعمَارُ يَسيرُ وَرَاءَ تَاجِرٍ أَو قِسِيسٍ.

وَنحنُ قَد عَرَفنا الرِبَا وَآثَارَهُ فِي استِعمَارِ بِلَادِنَا.

- 4-والإسلَامُ بَعدَ هَذا يَدعُو إِلَى أَن يُقرِضَ الإِنَسانُ أَخَاهُ قَرضًا حَسَناً إِذا احتَاجَ إِلَى الْمَالُ، وَيُثيبُ عَلَيهِ أَعظَمَ مَثُوبَةٍ. (747)
- 5-أَنَّ التَعَامُلَ الرِبَوِيُّ لَا يُمكِنُ إِلا أَن يُفسِدَ ضَمِيرَ الفَردِ وَخُلُقَهُ، وَشُعُورَهُ تُجَاهَ أُخِيهِ في الجَمَاعَةِ؛ وَإِلا أَن يُفسِدَ حَيَاةَ الجَمَاعَةِ البَشرِيَةِ وَتَضَامُنَهَا بِمَا يَبُثُّهُ مِن رُوحِ الشَرهِ، وَالطَمَع، وَالأَثَرَةِ، وَالمُخَاتَلَةِ، وَالمُقَامَرَةِ، بصِفَةٍ عَامَةٍ (748)
- 6-والرِبَا يَقتَضِي أَخذَ مَالِ الإِنسَانِ مِن غَيرِ عِوضٍ، لأَنَ مَن يَبِيعُ الدِرهَمِ بِالدِرهَمَينِ نَقداً أَو نَسِيئَةً فَيَحصُلُ لَهُ زِيَادَةُ دِرهَمٍ مِن غَيرِ عِوَضٍ، وَمَالُ الإِنسَانِ مُتَعلِق نَقداً أَو نَسِيئَةً فَيَحصُلُ لَهُ زِيَادَةُ دِرهَمٍ مِن غَيرِ عِوَضٍ، وَمَالُ الإِنسَانِ مُتَعلِق حَاجَتُهُ وَلَهُ حُرمَةٌ عَظِيمَةٌ، قَالَ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم: "حُرمَةُ مَالِ الْمؤمِنِ كَحُرمَةِ دَمِهِ" (749) فَوَجَبَ أَن يَكُونَ أَخذُ مَالِهِ مِن غَير عِوض مُحَرَّماً.
- 7- أَنَهُ يُفضِي إِلَى انقِطَاعِ المَعرُوفِ بَينَ النَّاسِ مِن القَرضِ، لأَنَ الرِبَا إِذَا طَابَت النُّفُوسُ بِقَرضِ الدِرهَمِ وَاستِرجَاعِ مِثلِهِ، وَلَو حَلَّ الرِبَا لكَانَت حَاجَةُ المُحتَاجِ تَحمِلُهُ عَلَى أَخِذِ الدِرهَمِ بِدرهَمَينِ، فَيُفضِي ذَلِكَ إِلَى انقِطَاعِ المُواسَاةِ وَالمَعرُوفِ وَالإِحسَانِ.

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup>- انظر: قطب: سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص122، ط3، 1952م، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة

<sup>747 -</sup> السيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ج3، ص124.

<sup>748</sup> قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص318.

- 8- هُوَ أَنَ الغَالِبَ أَنَ المُقرِضَ يَكُونُ غَنِياً، وَالمُستَقرِضَ يَكُونُ فَقِيراً، فَالقَولُ بِتَجوِيزِ عَن الفَقِيرِ الضَعِيفِ مَالاً زَائِداً، وَذَلِكَ غَيرُ عَن الفَقِيرِ الضَعِيفِ مَالاً زَائِداً، وَذَلِكَ غَيرُ جَائِزٍ بِرَحْمَةِ الرَحيمِ.
- 9-ثُمَ أَنَهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَ حُرِمَةَ الرِبَا قَد تَبَتَت بِالنَّصِ، وَلا يَجِبُ أَن يَكُونَ حَكُمُ جَميعِ التَكَالِيفِ مَعلُومَةً لِلحَلقِ، فَوَجَبَ القَطعُ بِحُرمَةِ عَقدِ الرِبَا، وَإِن حَكَمُ جَميعِ التَكَالِيفِ مَعلُومَةً لِلحَلقِ، فَوَجَبَ القَطعُ بِحُرمَةِ عَقدِ الرِبَا، وَإِن حَكَمُ خَميعِ التَكَالِيفِ مَعلُومَةً لِلحَلقِ،
- -10 قَرَنَ الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ الرِبَا وَالزِنَا فِي كَثِيرٍ مِنَ المُواضِعِ لأَنَهُمَا جَرِيمَتَانِ الجَتِمَاعِيَتَانِ مُتَشَابِهَتَانِ فِي آثَارِهِمَا السَلبِيَةِ عَلى المُحتَمَعِ (751). قَالَ الإَمَامُ ابن القَيمِ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا ظَهَرَ الزِنَا وَالرِبَا فِي قَرِيَةٍ أُذِنَ بِهَلَا كِهَا. (752)

### البابُ الخامسُ: الفَرقُ بَينِ البَيعِ وَالرِبَا

ادَعى كَثيرٌ مَنِ المُتَعَامِلِينَ بِالرِّبَا، أَنَ العِلَّةَ فِي الرِبحِ فِي البَيعِ هِيَ نَفسُهَا العِلَةُ فِي الرِبَا لَكَ اللهِ العِلَةُ فِي الرِبحِ فِي البَيعِ هِيَ نَفسُهَا العِلَةُ فِي الرِبَا لَلهُ مَن وَجَلَّ هَذَا الكَلامَ عَلَيهِم، وَأَخبَرَ سُبحَانَهُ أَن هُنَاكَ فَرقاً بَيِّناً بَينَ اللهَ مَا اللهُ عَرَ وَجَلَّ هَذَا الكَلامَ عَلَيهِم، وَأَخبَرَ سُبحَانَهُ أَن هُنَاكَ فَرقاً بَيّناً بَينَ البَيعَ وَالرِبَا، قَالَ تَعَالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ البَيعَ وَالرِبَا، قَالَ تَعَالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فَالقُومُ كَانُوا فِي تَحلِيلِ الرِّبَا عَلَى هَذِهِ الشُبهَةِ، وَهِيَ أَنَ مَن اشتَرى ثَوباً بِعَشرَةٍ ثُم بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ فَهَذا حَلالٌ، فَكَذا إِذا بَاعَ العَشرَةَ بِأَحَدَ عَشرَ يَجِبُ أَن يَكُونَ حَلَالاً، لأَنهُ لَا فَرقَ فِي العَقلِ بَينَ الأَمرَينِ.

<sup>750</sup> الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج7، ص83.

<sup>751</sup> نضرة النعيم، مرجع سابق، ج10، ص4531.

<sup>-752</sup> ابن القيم، الفوائد، مرجع سابق، ص226.

<sup>&</sup>lt;sup>753</sup>- [البقرة: ٢٧٥]

وَلا شَكَّ أَنَ هَذَا القَولَ فَاسِدٌ وَلا يَصِحُّ؛ لأَنَّ مَا ذُكِرَ مُعَارَضَةٌ لِلنَصِ بِالقِيَاسِ، وَهُوَ مِن عَمَلِ إبلِيسَ، فَإِنَهُ لَمَا أَمَرَهُ تَعالَى بِالسُجُودِ لِآدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَارَضَ النَّصَ النَّصَ بِالقِيَاسِ، فَإِنَهُ لَمَا أَمْرَهُ تَعالَى بِالسُجُودِ لِآدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَارَضَ النَّصَ بِالقِيَاسِ، فَبَطَلَ قِيَاسُهُم.

قَالَ البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَ طَلَبَ الزِيَادَةِ بِطَرِيقِ التِجَارَةِ غَيرُ حَرَامٍ فِي الجُملَةِ، إِنَمَا اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَي صِفَةٍ مَخصُوصَةٍ فِي مَالٍ مَخصُوصٍ بَيَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (755).

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ بِمِثْلِ مِنْدًا بَعِدْ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاةٌ ". (756)

وبَعَدَ أَن فَنَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعُواهُم فِي الآيةِ الكَرِيمَةِ وَبَينَ أَنَ البَيعَ لَيسَ هُو نَفسُهُ الرِّبَا، أَشَارَ سُبحَانَهُ وَتَعالَى إِلَى أَنَّهُ قَضَى بِنَزعِ نُورِ العَقلِ مِن المُربِي، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَولِهِ: الرِّبَا، أَشَارَ سُبحَانَهُ وَتَعالَى إِلَى أَنَّهُ قَضَى بِنَزعِ نُورِ العَقلِ مِن المُوبِي، وَذَلِكَ فِي دَعُواهُم أَن كُلاً مِنهُمَا مُعَاوَضَةٌ، ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي الأمرُ البَعِيدُ مِن الصَوَابِ، وَذَلِكَ فِي دَعُواهُم أَن كُلاً مِنهُمَا مُعَاوَضَةٌ، فَقُولُهُم: نَحنُ نَتَعَاطَى الرِبَا كَمَا تَتَعَاطُونَ أَنتُم البَيعَ، فَمَا لَكُم تُنكِرُونَهُ عَلَينا؟ فَجعُلُهُم الرِبَا قَمَا لَكُم تُنكِرُونَهُ عَلَينا؟ فَجعُلُهُم الرِبَا أَصلاً انسلَاخٌ مِمَا أُودَعَهُ اللهُ فِي نُورِ العَقلِ وَحُكمِ الشَرعِ وَسَلامَةِ الطَبعِ مِنَ الحِكمَةِ؟ وَالبَيعُ كَمَا عَرَّفَهُ الفُقَهَاءُ نَقلُ مِلكٍ بِثَمنِ.

قَالَ الحَرَالِي: هُو رَغَبَةُ المَالِكِ عَمَا فِي يَدِهِ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيرِهِ، وَالشِرَاءُ رَغَبَةُ المُستَملِكِ فِيمَا فِي يَدِ غَيرِهِ بِمُعَاوَضَةٍ بِمَا فِي يَدِهِ مِمَا رَغِبَ عَنهُ، وَكُلُ شَارٍ بَائِعٌ، وَاللهُ عَزَّ المُستَملِكِ فِيمَا فِي يَدِهِ مِمَا رَغِبَ عَنهُ، وَكُلُ شَارٍ بَائِعٌ، وَاللهُ عَزَّ وَاللهُ عَزَّ وَحَلَّ بِتَمَامِ عَدلِهِ وَعِظمَتِهِ أَحَلَّ البَيعَ لِمَا فِيهِ مِن عَدلِ الانتِفَاعِ، لأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَلَى سَبِيلِ

<sup>755</sup>- البغوي، معالم التنزيل، مرجع سابق، ج1، ص386.

<sup>754</sup> البقاعي، نظم الدرر، مرجع سابق، ج4، ص124.

<sup>&</sup>lt;sup>756</sup>- رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج11، ص12، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الورق بالذهب نقداً، حديث رقم (1587).

النُصفَةِ لِلتَراضِي مِنَ الجَانِينِ، وَلأَنَّ الغُبنَ فِيهِ غَيرُ مُحَقَقٍ عَلَى وَاحِدٍ مُنهُما، وَلأَن مَن اشترى مَا يُساوِي دِرهَماً بِدِرهَمينِ يُمكِنُ أَن يَبِيعَهُ بَعَدَ ذَلِكَ، لِرَوَاحِهِ أَو وُحُودِ رَاغِبٍ فِيهِ اشْترى مَا يُساوِي دِرهَماً بِدِرهَمينِ يُمكِنُ أَن يَبِيعَهُ بَعَدَ ذَلِكَ، لِرَوَاحِهِ أَو وُحُودِ رَاغِبٍ فِيهِ لأَمرٍ دَعَاهُ إِلَيهِ بِثَلاثَةٍ. وَحَرَّمَ الرِبَا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ احتِصاصِ أَحَدِ المُتعَامِلينَ بِالضَرَرِ وَالغُبنِ، وَالآخرِ بِالاستِئْثَارِ عَلى وَحِهِ التَحقِيقِ، فَإِنَّ مَن أَحَدَ دِرهَماً بِدِرهَمينِ لا يُرجَى خيرُ مَا فَاتَهُ مِن ذَلِكَ الوِحِهِ أَصلاً، وَكَذَلِكَ رِبَا المُضَاعَفَةِ وَهُو مَا إذا طَلَبَ دَينَهُ فَكَانَ الغَرِيمُ مُعسراً فَالزَمَهُ بِاللَّفعِ أَو الزِيَادَةِ فِي الدَينِ فَإِنَهُ لَيسَ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الزَائِدِ شَيءٌ يَنتَفَعُ بِهِ المَدينُ. قَالَ الحَرالِي: فَيَقعُ الإِيثَارُ قَهراً وَذَلِكَ الجُورُ الذي يُقَابِلُهُ العَدلُ الذي غَايَتُهُ الفَضلُ، فَأَحورُ الذي يُقتُلُ بِقَيلٍ فَتِيلِي فَتِيلِينَ، وَكُلُ مَن الجُورِ فِي الرَبَا بِوَحِهِ مَا؛ وَلِذَلِكَ تَعَدَدت أَبُوابُ الرِبَا وَتَكثَرُ تَالرَبًا وَمَعْ فَلَ الرَبَا بِوَحِهٍ مَا؛ وَلِذَلِكَ تَعَدَدت أَبُوابُ الرَبًا وَتَكثُر تَا رَأَسُهُ الْوَبُ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَوالِ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَولِ وَهَالمَ وَلَكَ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَولِ وَهَالمَ وَلَيْكَ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَولِ وَهَالمَ وَلَيْكُ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَولِ وَهَالمَ وَلِيهِ وَسَلَعْ وَسَلَّعُونَ بَابًا، وَالشِّرِكُ مِثْلُ ذَلِكَ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَولِ عَلَى اللهُ وَسَلَّعِ وَسَلَّعُ وَسَلَعُونَ بَابًا، وَالشَّرِكُ مِثُلُ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَولِ وَهَذَا رَأَسُهُ اللهُ وَلَكَ وَهَذَا رَأَسُهُ وَسَلَّعُونَ بَابًا، وَالشَّرِكُ مِثْلُ ذَلِكَ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَهُ وَاللّهُ وَلَلْ الْمَالِقُ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَلِكُ وَهَذَا رَأَسُهُ اللّهُ وَلَلْكُ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمَدَى الللللّهُ وَلَكَ وَهَذَا رَأَسُهُ الْمُ وَلِلْ وَلَكَ وَهَذَا رَأَسُهُ الللّهُ وَلَا لَلْ اللهُ وَلَكُ وَهَذَا رَأَسُهُ اللّهُ وَلِلْ فَالْمُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِلُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الْ

ثُمَ إِنَ القَولَ بِأَنَّ البَيعَ مِثلُ الرِبَا غَيرُ صَحِيحٍ، وَلا يَحتَاجُ الامرُ لِكَثيرٍ مِن الحَدقِ وَالذَكَاءِ لِكَي يُعرَفَ أَنَ هُنَاكَ فُرُوقًا كَثِيرَةً بَينَ البَيعِ وَالرِبَا مِنها: أَنَ العَمَليَاتِ التِحَارِيَّةَ وَالخَهدُ الشَخصِيُّ وَالظُروفُ الطَبِيعِيَّةُ الجَارِيةُ فِي قَابِلَةٌ لِلرِبحِ وَلِلخَسَارَةِ. وَالمَهارَةُ الشَخصِيةُ وَالجُهدُ الشَخصِيُّ وَالظُروفُ الطَبِيعِيَّةُ الجَارِيةُ فِي المَالِيةِ فِي الرَبحِ وَالخَسَارَةِ. أَمَا العَمَلِياتُ الرِبَوِيَةُ فَهِيَ مُحَدَّدَةُ الربحِ فِي كُلِ الحَياةِ هِيَ اليَ تَتَحَكَّمُ فِي الربحِ وَالخَسَارَةِ. أَمَا العَمَلِياتُ الربويَةُ فَهِيَ مُحَدَّدَةُ الربح في كُلِ حَالَةٍ. وَهذا هُو الفَارِقُ الرئيسي. وَهذا هُو مَناطُ التَحرِيمِ وَالتَحلِيلِ . . إِنَ كُلَّ عَمَلِيَّةٍ رَبُويَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِسَبَبِ ضَمَانِ الربحِ وَتَحديدِهِ. (759)

قُلتُ: وَلا يَدخُلُ فِي هَذَا عَمَلِياتُ البَيعِ مَضمُونَةُ الرِبحِ لأَنَهَا تَكُونُ مَضمُونَةً بِنِسبَةٍ مُعَيَنَةٍ، وَلَينَ لِتَقَلَّبِ السُوقِ وَتَغَيرِ مُعَيَنَةٍ، وَلَينَ هُنَاكَ فِي التِجَارَةِ مَا هُوَ مَضمُونٌ بِنِسبَةٍ كَامِلَةٍ، وَذَلِكَ لِتَقَلَّبِ السُوقِ وَتَغَيرِ

<sup>757</sup> البقاعي، نظم الدرر، مرجع سابق، ج4، ص124.

<sup>&</sup>lt;sup>758</sup>- سبق تخريجه

<sup>759</sup> ـ انظر: قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص327.

أَحوَالِهِ مِن حِينٍ إِلَى حِينٍ. فَلا يَدخُلُ هَذا في مَقصُودِ كَلامِ سَيد رَحِمَهُ الله. فَإِنَ تَحَديدَ الرِبحِ وَالتَيَقُنَ مِنهُ لا يَكُونُ إلا في العَمَلياتِ الرِبَوِيَةِ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ الكَشَّافِ أَنَ هُنَاكَ مَسَأَلَةً أُحرَى وَهِيَ أَنَّهُ: هَلّا قِيلَ إِنَّمَا الرِبَا مِثلُ البَيعِ فَاستَحَلُّوهُ، البَيعِ؛ لأَنَّ الكَلَامَ فِي الرِبَا لا فِي البَيعِ، فَوَجَبَ أَن يُقَال: إِنَهُم شَبَّهُوا الرِبَا بِالبَيعِ فَاستَحَلُّوهُ، قُلت: حِيءَ بِهِ عَلى طَرِيقِ الْمَبَالَغَةِ، وَهُو أَنَهُ قَد بَلَغَ مِن اعتِقَادِهِم فِي حِلِّ الرِبَا أَنَهُم جَعَلُوهُ قُلت: حِيءَ بِهِ عَلى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ، وَهُو أَنهُ قَد بَلَغَ مِن اعتِقَادِهِم فِي حِلِّ الرِبَا أَنهُم جَعَلُوهُ أَصلاً وَقَانُونَا فِي الجِلِّ حَتى شَبَهوا بِهِ البَيع. وَقَولُهُ: ﴿ وَأَحَلَ ٱللّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوأَ ﴿ ١٤٥٠ ﴾ أَصلاً وَقَانُونَا فِي الجِلِّ حَتى شَبَهوا بِهِ البَيع. وَقُولُهُ: ﴿ وَأَحَلَ ٱللّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوأَ ﴿ ١٤٥٠ ﴾ وَكَالُ اللهِ وَتَحرِيمَهُ النَّص – كَمَا ذُكِر – لأَنهُ جَعَلَ الدَلِيلَ عَلى بُطلَانِ قِيَاسِهِم إِحلَالَ اللهِ وَتَحرِيمَهُ. (761)

البَابُ السَّادِسُ: عُقُوبَاتُ آكِلِ الرِبَا عُقُوبَاتُ آكِلِ الربَا كَثِيرَةٌ ذَكَرَت الآيَةُ الكَريمَةُ بَعضَهَا:

الأُولى: التَخَبُّط، قَالَ تَعَالى: ﴿ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ اللهُ عَنهُمَا فِي تَفسيرِ هَذِهِ الآيةِ: يَقُومُ آكِلُ اللهُ عَنهُمَا فِي اللهُ وَإِيَاكُم مِن ذَلِكَ.

<sup>&</sup>lt;sup>760</sup> - [النقرة: ٢٧٥]

<sup>761 -</sup> الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ج1، ص399.

<sup>&</sup>lt;sup>762</sup>- [البقرة: ٢٧٥]

رابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج1، ص401.

<sup>&</sup>lt;sup>764</sup>- [البقرة: ٢٧٦]

الإنسَانُ الْمَلَايينَ وَالْمِلْيَارَاتِ مَآلُهُ إِلَى أَي شَيء؟ إلى المَحق؛ لأنَ البَرَكَةَ قَد زَالَت إذَ لَيسَت العِبرَةُ بكَثرَةِ النُقُودِ وَإِنَمَا العِبرَةُ بالبَرَكَةِ فِيها.

الثالثةُ: الحَرِبُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَن حَارَبَ الله سُبحَانَهُ فَقَد خَسِرَ خُسرَانَاً مُبِينَاً، قَالَ تَعَالى: . ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴿ ١٩٥٤ ﴾ (765)

الرَابِعةُ: الكُفرُ لِمَن استَحَلَّهُ، مَن استحَلَّهُ فَقَد كَفَرَ بِدَلِيلِ قَولِهِ فِي هَذِهِ الآياتِ: ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ } ﴿ (766)

الْحَامِسةُ: الْخُلُودُ فِي النَّارِ، أي لِمَن استَحَلَّهُ أيضًا لِقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١٥٥ ﴾ (767)

<sup>&</sup>lt;sup>765</sup>- [البقرة: ۲۷۹]

<sup>766 - [</sup>البقرة: ۲۷۸] 767 - [البقرة: ۲۷۵]

الفصل الخامس غاذج من المفلحين وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: أبو بكر الصديق رضي الله عنه المطلب الثاني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه المطلب الثالث: عثمان بن عفان رضي الله عنه المطلب الثالث: عثمان بن عفان رضي الله عنه المطلب الرابع: الأنصار رضوان الله عليهم

### تمهيد

بَعدَ أَن ذَكَرتُ فِي الفُصُولِ السَّابِقَةِ تَعرِيفَ الفَلَاحِ، وَأَبرَزَ الصِفَاتِ التي يَتصِفُ بِهَا المُفلِحُونَ، وَأَبرَزَ المَوَانِعِ التي تَمنَعُ الإِنسَانَ مِنَ الفَلَاحِ، وَتُبعِدُهُ عَن النَهجِ القويمِ الذي أَرَادَهُ رَبُّ العِزَّةِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهُوَ مَا نَستَطِيعُ أَن نُطلِقَ عَلَيهِ النَهجِ النَظري" في مَوضُوعِ الفَلَاحِ.

أَمَا فِي هَذَا الفَصلِ فَسَأَعَمَدُ إِلَى ذِكْرِ نَمَاذِجَ مِن الذينَ اتَصَفُوا بِتلكَ الصِفَاتِ التِي ذُكِرَت وَغَيْرِهَا نَحْسَبُهُم مِنَ المُفلِحِينَ وَلا نُزَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً، الصِفَاتِ التِي ذُكِرَت وَغَيْرِهَا نَحْسَبُهُم مِنَ المُفلِحِينَ وَلا نُزَكِي عَلَى اللهِ أَحَلاً أَنَاسٌ حَمَلُوا لِوَاءَ الإسلَامِ عَلَى أَكْتَافِهِم، وَبَذَلُوا الغَالِي وَالنَفِيسِ مِن أَجلِ تَبلِيغِ دَعُوةِ الحَقِّ وَنَشْرِهَا فِي بِقَاعِ الأَرْضِ، وَهُم الذِينَ حَمَلُوا اللوَاءَ بَعدَ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ عَلَيهِ أَفضَلُ الصَلَاةِ وَأَتَمُ التَسلِيم، فَكَانوا خَيرَ حَلَفِ لِخَيْرِ مُعَلِّم، وَسَارُوا عَلَى نَهجِهِ وَاقْتَدَوا بِهِ، وَهُم كُثُرٌ وَالحَمدُ للله، لَا يُحصِيهم بَحثٌ؛ بَل ذُكِرُوا فِي عَلَى نَهجِهِ وَاقْتَدَوا بِهِ، وَهُم كُثُرٌ وَالحَمدُ للله، لَا يُحصِيهم بَحثٌ؛ بَل ذُكِرُوا فِي مُولَلَاءَ الرِّجَالِ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ مَنَ مَعْلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَبُو بَكِرٍ الصِدِّيقُ، وَأُمِيرُ المُؤمِنِينَ الفَارُوقُ عُمَرُ بِنُ الخَطَابِ، وَذُو النُورِينِ وَسَلَّمَ؛ أَبُو بَكِرٍ الصِدِّيقُ، وَأُمِيرُ المُؤمِنِينَ الفَارُوقُ عُمَرُ بِنُ الخَطَابِ، وَدُو النُورِينِ عَفَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُم أَجْمِينَ، وَسَأَكتَفِي بِذِكْرِ جَانِبٍ واحِدٍ مِنَ عُثَمَانُ بِنُ عَفَانَ رَضِيَ الللهُ عَنهُم أَجْمَعِين، وَسَأَكتَفِي بِذِكْرِ جَانِبٍ واحِدٍ مِنَ الصِفَاتِ التِي اتَصَفُوا بِهَا، بَعدَ أَن أَذكُرَ فِي عُجَالَةٍ نَسَبَهُم وَفَضَائِلَهُم.

و لم يختص الفلاح والمفلحون بالأفراد فقط؛ بل إن من رحمة الله تعالى على الأُمة أن سخر لها جماعات وأقواماً ساهموا في الدعوة إلى الله ونشر هذا الدين، ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء النماذج: الأنصار رضوان الله

عليهم، والحديث عنهم يطول، ولكني سأذكر بعض الأمثلة التي تدل على تضحيتهم، وإخلاصهم في نشر دعوة الله تعالى، والفضل الذي كان لهم في إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق، ليكونوا خير نصير لله ولرسوله وللمؤمنين.

وما سأذكره هو فقط نقطة في محيط من الجود، والخير، والعطاء، والقدوة في التضحية، والخدمة لدين الله عز وجل، فإنه مهما تذكر من صفات ومدح لرجال من أمثال: الصديق، والفاروق، وصاحب الكرم والحياء ذي النورين... وقوم مثل الأنصار؛ فإنه لا يمكن أن ..... حقهم، فإن أجرهم على الله عز وجل، هو يوفيهم أجورهم بفضله، وجوده، ورحمته يوم القيامة.

نسأل الله أن يحشرنا وإياهم في حناته، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء؛ لما قدموا من خدمة لهذا الدين.

المطلب الأول

أبو بكر الصديق رضى الله عنه

### أولاً: نسبه وكنيته ولقبه:

هُوَ عَبدُ اللهِ بن عُثمَان بِن عَامِر بن عَمرو بِن كَعب بِن سَعد بن تَيْم بن مُرَّة بِن كَعب بن لُؤي القُرَشِي التَمِيمي. أَبُو بَكرٍ الصِّدِيق. وَأُمُهُ أُمُ الخَيرِ سَلمَى بِنتُ صَخر بِن عَامِر بن كَعب بن سَعد بِن تَيم بن مُرَّة، وَهِيَ ابنَةُ عَمِّ أَبِيهِ. (768) وَقِيل: اسمُهَا لَيلَى بِنتُ صَخر بِن عَامِر بن عَمرو بِن كَعب بن سَعد بن تيم. وَهَذا لَيس بِشَيء فَإِنَهَا تَكُن ابنَةُ أَحِيهِ وَلَم تَكُن العَرَبُ تُنكِحُ بَنَاتُ الإحِوةِ. (769)

وَلَهُ مِنَ الوَلَدِ: عَبِدُ اللهِ، وَأَسْمَاءُ ذَاتُ النِطَاقَينِ، وَعَبِدُ الرَحْمَنِ، وَعَائِشَةُ، وَمُحَمَد، وَأَمُ كُلتُوم. (770)

# ثانياً: مناقبه:

هُوَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَبلَ البِعثَةِ، وَسَبَقَ إِلَى الإِيمَانِ بِهِ وَهُو صَاحِبُهُ فِي الغَارِ وَفِي الهِجرَةِ (771) وَهُو أُولُ مَن أَسلَم، وَأُولُ مَن صَلَّى مَع الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، (772) وَأُولُ مَن جَمَعَ القُرآنَ الكَرِيم، وَهُو أُولُ خَطِيبٍ فِي الإِسلَام، وتَنزَهَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، (772) وأُولُ مَن جَمَعَ القُرآنَ الكَرِيم، وَهُو أُولُ مَن تَقَيَأُ تَنظِيفًا وَتَحرُّجًا مِنَ الشّبُهَاتِ. وَهُو صَاحِبُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي المَشَاهِدِ كُلِهَا إِلَى أَن مَاتَ، وكَانَ فِيمَن وَهُو صَاحِبُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي المَشَاهِدِ كُلِهَا إِلَى أَن مَاتَ، وكَانَ فِيمَن

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup>- الأصفهاني: أحمد بن عبد الله، **حلية الأولياء وطبقات الأصفياء**، ج1، ص62، ط2، 1423هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

<sup>&</sup>lt;sup>769</sup>- ابن الأثير، أسد الغابة، مرجع سابق، ج3، ص204.

<sup>770</sup> ابن سعد: محمد، الطبقات الكبرى، ج2، ص160، 1414هـ، دار الفكر، بيروت- لبنان.

<sup>-771</sup> ابن حجر، الإصابة، مرجع سابق، ج4، 145.

<sup>&</sup>lt;sup>772</sup>- ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص92. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص161. مراجع سابقة

ثَبَتَ مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ أُحُدٍ وَيَومَ حُنَين حِينَ وَلَى النَّاسُ. (773) وَهَذا بِلَا خِلافٍ بَينَ أَهلِ السِيرِ أَنَ أَبا بَكرٍ لَم يَتَخَلَّف عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في مَشْهَدٍ مِنَ مَشَاهِدِهِ كُلِّهَا. (774) وَحَجَ بِالنَّاسِ في حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ بَسع، وَاستَقَرَ خَلِيفَةً في الأرضِ بَعدَهُ وَلَقَّبَهُ المُسلِمُونَ خَلِيفَةً رَسُولِ اللهِ. (775)

كَانَ أَنسَبَ العَرَبِ، وَأَعلَمَ قُرَيش بِأَنسَابِهَا، وَكَانَ رَجُلاً مُؤلَفاً لِقَومِهِ، مُحَبَبًا سَهلاً، وَكَانَ أَنسَبَ قُرَيش لِقُرَيش، وَكَانَ تَاجِرًا ذَا خُلُق وَمَعرُوف، وَكَانوا يَأْلَفُونَهُ لِعِلمِهِ وَيَجَارَتِهِ وَحُسنِ مُجَالَسِتِهِ. (776)

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَا دَعَوتُ أَحَدًا إلى الإِسلَامِ إلا كَانَت لَهُ عَنهُ كَبوَة وَتَرَدَد ونظر، إلا أبا بكر ما عمَّ حين ذكرته له ما تردد فيه".

قَالَ عَلَى بِنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي أَبِي بَكر: أَسلَمَ أَبُواهُ جَمِيعاً وَلَم يَحتَمِع لأَحدٍ مِنَ الصَحَابَةِ اللهَاجِرِينَ غَيرُه. (777) قَالَ البَغَوي: لَم يَكُن لأَبِي بَكر وَلَدٌ إِلا آمَن، فَاحتَمَعَ لأَبِي بَكرٍ إِسلَامُ أَبُويهِ وَابنِهِ عَبدُ الرَحْمَنِ وَابنُ عَبدِ الرَحْمَنِ أَبِي عَتِيقٍ مُحَمَّد، فَهؤلَاءِ كُلَّهُم أَدرَكُوا النّبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَأُسلَمُوا وَلَم يَحتَمِع ذَلِكَ لأَحَدٍ مِنَ الصَحَابَةِ غَير أَبِي بكر. (778)

<sup>773 -</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، ج2، ص164.

<sup>774-</sup> ابن الأثير، أسد الغابة ، مرجع سابق، ج3، ص213.

<sup>&</sup>lt;sup>775</sup>- ابن حجر ، **الإصابة**، مرجع سابق، ج4، ص145.

<sup>&</sup>lt;sup>776</sup>- ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية، ج1، ص180، 1424هـ، دار الحديث القاهرة- مصر. ابن حجر، الإصابة، مرجع سابق، ج4، ص147.

<sup>777 .</sup> المحب الطبري، الرياض النضرة، مرجع سابق، ج1، ص399.

<sup>778</sup> البغوي، معالم التنزيل، مرجع سابق، ج5، ص442.

### ثالثاً: جوانب من فلاحه:

- أ- رحمته رضي الله عنه:
- 1عَن أَبِي أُمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: أَرحَمُ هَذِهِ الْأُمَةِ بَعدَ -1 نَبِيهَا أَبُو بَكر" (779)
- 2- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة أربعمائة ألف، فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا، وجمع كفيه، فقال عمر: حسبك يا أبا بكر، فقال أبو بكر: دعني يا عمر، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ فقال عمر: إن الله لو شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر". (780)
- 3وعن الشعبي رحمه الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:" أنه –أي أبو بكر لأرأف الناس ، وإنه لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وإنه لأعظم الناس غناءً عن نبيه صلى الله عليه وسلم" (781)
- 4- ولما أعز الله عز وجل جنده ونصر عباده المؤمنين الموحدين وهزم عدوهم شر هزيمة في معركة بدر الكبرى وأسر المسلمون ما يزيد على السبعين من المشركين شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسراهم فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله أهلك وقومك -وفي رواية- هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم وأرى أن تستبقيهم وتأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا منه قوة لنا على الكفار وعسى الله أن

<sup>779</sup> ضعيف، أخرجه المحب الطبري، الرياض النضرة، مرجع سابق، ج2، ص27.

<sup>- 180</sup> محمد الألباني في ظلال الجنة، أخرجه المحب الطبري، **الرياض النضرة**، مرجع سابق، ج2، صحيح صححه الألباني في ظلال الجنة، أخرجه المحب على الطبري، الرياض النضرة، مرجع سابق، ج2، ص-27.

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup>- المرجع السابق نفسه، ج2، ص17.

يهديهم فيكونوا لنا عضدا. (782) فانظر إلى حكمته ورحمته رضي الله عنه فهو ينظر إليهم ألهم أهل وأرحام ويجب الإحسان إليهم وعدم قتلهم بعد أن نصرهم الله عليهم وإشارته إلى أخذ الفداء ليتقوى المسلمون به، وهو في الوقت نفسه يطمع في إسلامهم وحريص على ذلك لكي يكونوا قوة للمسلمين. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه وخالف رأي الفاروق الذي وافق القرآن الكريم.

## ب- إنفاقه رضى الله عنه:

1- موقفه من النفقة على مسطح: لما نزلت براءة السيد الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حادثة الإفك من السماء، كان مسطح-واسمه عوف من الذين خاضوا في ذلك الحديث وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته ولحاجته، فقال الصديق رضي الله عنه: والله لا انفق على مسطح شيئا أبدا، ولا انفعه بنفع أبدا، بعد الذي قاله لعائشة وادخله علينا، فانزل الله عز وجل:فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال والله لا انزعها منه أبدا.

2-وَأَعَتَقَ سَبَعَةً كُلُهُم يُعَذَبُ فِي اللهِ: أَعَتَقَ بِلالاً، وَعَامِر بِن فُهَيرَة، وَزَنِّيرة، والنَهدِيَة وَانَتِها، وَجَارِيَةِ بِنِي الْمُؤْمِل، وَأُمْ عُبَيس. (784)

### حكمته رضى الله عنه:

1- بعدما فجعت المدينة بخبر وفاة حير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ودهش الناس بين مصدق ومكذب كان لابد أن تظهر حكمة الصديق ورزانته، فَقَد رَوَى البُخَاري رَحِمَهُ اللهُ في صَحِيحِهِ: قال الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي

<sup>&</sup>lt;sup>782</sup>- الحلبي: نور الدين بن إبر اهيم، **السيرة الحلبية**، ج2، ص260، ط1، 1422هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.

<sup>&</sup>lt;sup>783</sup>- ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق، ج3، ص216. <sup>783</sup>- ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص224. الرياض <sup>784</sup>- ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص224. ابن حجر، الإصابة، ج4، ص148. المحب الطبري، الرياض

أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَبِي عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَّاكِرِينَ } وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْر فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنْ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا. فَأَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْر تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّني رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ (785). ما أهوله من موقف وما أصعبه أن يفارق من هو أعز إليه من نفسه وماله وأهله ولكنه الحكمة التي لا تنقص الصديق رضى الله عنه يقف بكل رزانة وحكمة في موقف مهيب لا يقول إلا ما يرضى الله عز وجل قول الواثق بقدر الله الممتلئ قلبه باليقين، في حين ذُهل كثير من الصحابة ومن بينهم عمر رغم ما عرف به من قوة ورباطة جأش ورجاحة عقله وعلمه، لكن حكمة أبي بكر ورزانته كانت حاضرة في مثل ذلك الموقف.

ر- موقفه من حروب الردة وإنفاذ جيش أسامة: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعة الصديق خليفة للمسلمين ارتد عدد كبير من العرب عن الإسلام وامتنع قوم آخرون عن أداء الزكاة لأبي بكر، فكان لا بد من حكمته التي لا تنافي رحمته ورقته ورأفته، ليقف بكل صلابة في مواجهة من ارتد ومنع الزكاة وليقوم بإنفاذ الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبيلَ انتقاله إلى الرفيق الأعلى رغم مخالفة أكثر الصحابة ذلك، ويصر أبو بكر على إنفاذ ذلك الجيش ليظهر صورة حية من الاقتداء

<sup>&</sup>lt;sup>785</sup>- رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج8، ص183، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته حديث رقم(4454).

بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولتظهر بعدها حكمة أبي بكر ورجاحة رأيه في إنفاذ تلك البعثة، فبعد إنفاذها وعودتما شاع في الجزيرة العربية خبرها وروى المؤرخون ألها كانت لا تمر بقبيلة تريد أن ترتد إلا تخوفوا وسكنوا وقالوا فيما بينهم لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج من عندهم هؤلاء (786).

والناظر في صلابة أبي بكر في حروب الردة يرى ألها صلابة حكمة رجاحة عقل وليست صلابة تعنت أو مكابرة، فأبو بكر ليس ذلك الرجل الذي يتهاون أو يلين في موقف يحتاج إلى الصلابة والقوة، فموقفه موقف الواثق بنصر الله الساعي لتطبيق شرعه على من ارتد من العرب أو منع الزكاة (787)، ولا أدل على ذلك من قوله: إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه"

<sup>&</sup>lt;sup>786</sup>- انظر كل من: ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، ج6، ص346. وابن خلدون: عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون المسمى(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، ج2، ص469ط1، 1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج4، ص141، ط1412هـ دار الكتب العلمية، بيروت. بتصرف.

### المطلب الثابى

# الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَرِينَ بِالجُنَّةِ وُهُوَ ثَانِي الخُلَفَاءِ الرَاشِدِين وَأَحَدُ كِبَارِ عُلَمَاءِ الصَحَابَةِ وَزُهَادِهِم. (788)

# أو لاً: نَسَبُهُ وَكُنيَتُهُ وَلَقَبُهُ

هُوَ عُمَر بنُ الخَطَابِ بنِ نَفِيلٍ بن عَبدِ العُزَى بِن رِيَاحٍ بن عَبدِ اللهِ بِن قِرطٍ بن رَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في زُرَاح بِن عَدِي بِن لُؤَي بِن غَالِب. يَلتَقِي مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في كَعب.وَأُمُهُ حنتُمة بِنتُ هَاشِم بِن المُغِيرَةِ بِنتِ عَم أبي جَهِلٍ وَالْحَارِثِ بِن هِشَامٍ. كُنيتُهُ أبو حَفص كَنَّاهُ بِهَا النَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَقَّبَهُ بِالفَارُوقِ. (789)

# ثانياً: مَولِدُهُ وَنَشأتُه

وُلِدَ فِي مَكَةَ قَبلَ الهِجرَةِ بَأْربَعِينَ سَنَةٍ، وَنَشَأُ وَتَرَعرَعَ بِهَا، وَتَعَلَّمَ القِرَاءَةَ وَالكِتَابَةَ. رَوَى ابنُ جَرِيرٍ الطَبَري بِسَنَدِهِ عَن أسَامَة بن زَيد بِن أسلَم عَن أبيهِ عَن جَدِهِ قَال: ( سَمِعتُ عُمَرَ بن الخَطَابِ يَقُولُ وُلِدتُ قَبلَ الفُجَارِ (790) الأعظمِ الآخِر بِأْربَعِ سِنِين) (791).

### ثالثاً: إسلامه

أَسلَمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ في السَنَةِ السَادِسَةِ لِبِعثَةِ المُصطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، فَقَد خَرَّجَ ابنُ سَعدٍ بسَنَدِهِ عَن أَسلَم (792) مَولى عُمَر، قَال: ( أَسلَمَ في ذِي الحِجَةِ، السَنَةِ

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>- السيوطى: عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، ص121، مطبعة معتوق وإخوانه.

<sup>&</sup>lt;sup>789</sup> - ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج1، ص268، المحب الطبري، الرياض النضرة، ج1، ص245، ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص44. مراجع سابقة

<sup>790 -</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص269، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص115. مراجع سابقة

<sup>&</sup>lt;sup>791</sup>- أيام كانت بين قيس بن غيلان وبين قريش في الجاهلية وهي أربعة أفجرة وسميت بالفجار لأنهم تفاجروا فيها بعكاظ فاستحلوا الحرمات في الأشهر الحرم وقالوا لما قاتلوا فجرنا فسميت فجارا. انظر: ابن هشام، ا**لسيرة النبوية**، مرجع سابق، ج1، ص123.

السَادِسَةِ مِنَ النُبُوَّةِ) (793) وَقَد دَعَا رَسُولُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم رَبَهُ أَن يُعِزَ الإسلَامَ بِأَحَبِ السَّادِسَةِ مِنَ النُبُوَّةِ) (793) وَقَد دَعَا رَسُولُ صَلَّى الله عَمْرُ بن هِشَام، فَقَد رَوَى التِرمِذي بِسَنَدٍ صَحِيح إلى ابنِ العُمَرَينِ إلَيهِ عُمْرُ بن الخَطَابِ أو عُمرُ بن هِشَام، فَقَد رَوَى التِرمِذي بِسَنَدٍ صَحِيح إلى ابنِ عُمَر أَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: ( اللهُمَ أعِزَ الإسلَامَ بِأَحَبِ الرَجُلَينِ إلَيكَ بِأَبِي حَمَلٍ أو بِعُمَر) (794)

وكان إسلَامُهُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بَعدَ تِسعَةٍ وَثَلاثِينَ رَجُلاً، وَثَلاثٍ وَعِشرِينَ امرأة، وَقِيل بَعدَ خَمسَةٍ وَأَربَعِينَ رَجُلاً، وَإحدَى عَشَرَ امرأة، فَمَا هُوَ إلا أن أسلَمَ فَظَهَرَ الإسلَامُ بِمَكَة، وَفَرحَ بِهِ الْمُسلِمُونَ (795).

أَخرَجَ البُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ، قَال: ( مَا زِلنَا أَعِزَةٍ مُنذُ أُسلَمَ عُمَر) (796)

## رابعاً: مَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُه

شَهِدَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المَشَاهِدَ كُلِهَا، وَهُوَ أُولُ حَلِيفَةٍ دُعِيَ بِأَمِيرِ الْمُؤمِنينَ، وَأُولُ مَن كَتَبَ التَارِيخَ لِلمُسلِمِينَ، وَأُولُ مَن حَمَعَ القُرآنِ في المُصحَف، وَأُولُ مَن حَمَعَ النَّاسِ عَلى إمَامٍ وَاحِد في صَلاةِ التَرَاويح، وَأُولُ مَن عَسَّ عَلَى إمَامٍ وَاحِد في صَلاةِ التَرَاويح، وَأُولُ مَن عَمَ عَلَي إمَامٍ وَاحِد في صَلاةِ التَرَاويح، وَأُولُ مَن عَمَ عَلَي إمَامٍ وَاحِد في صَلاةِ التَرَاويح، وَأُولُ مَن عَمَ عَلَي إمَامٍ وَاحِد في صَلاةٍ التَرَاويح، وَأُولُ مَن عَمَ النَّاسِ عَلى إمَامٍ وَاحِد في صَلاةٍ التَرَاويح، وَأُولُ مَن عَرَبَ في الخَمرِ ثَمَانِين، وَحَمَلَ الدُّرَةَ وَأَدَبَ بِهَا، حَتى قِيلً" عَسَّ (797) في عَملِهِ، وَأُولُ مَن ضَرَبَ في الخَمرِ ثَمَانِين، وَحَمَلَ الدُّرَةَ وَأَدَبَ بِهَا، حَتى قِيلً" لَدُرَةُ عُمر أُهيَبُ مِن سَيفِكُم، (798)

795 - السيوطي، تاريخ الخلفاء، مرجع سابق، ص109.

797 عس: يطوف الليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة.

<sup>&</sup>lt;sup>792</sup> هو أسلم أبو خالد ويقال أبو زيد القرشي مولى عمر بن الخطاب من سبي اليمن سمع أبا بكر الصديق و عمر و عثمان وأبا عبيدة ومعاذ رضي الله عنهم وسمع منه ابنه زيد والقاسم بن محمد. حضر الجابية مع سيده عمر.

انظر: ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تا**ريخ دمشق،** ج8، ص336. <sup>793</sup> ابن سعد، ا**لطبقات الكبرى**، ج3، ص269. السيوطي، تا**ريخ الخلفاء،** ص115 مرجعان سابقان

<sup>&</sup>lt;sup>796</sup> ـ رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج7، ص41، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب.

<sup>798</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1،ص242، ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج1، ص477. مرجعان سابقان

رُوَى البُخَارِي فِي صَحِيحِهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لَقَد كَانَ فِي الأُممِ نَاسٌ مُحدَّتُون، فَإِن يَكُ فِي أُمَتِ أَحَدٌ فَإِنَهُ عُمر "(799) هَذَا الحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى فَصْلِ الفَارُوقِ رَضِيَ الله عَنهُ وَبَيَانِ مَترِلَتِهِ عِندَ الله تَعَالى حَيثُ يُلهِمهُ الحَقَ، وَيُجرِي عَلى لِسَانِهِ الصَوَاب، وَيَنطِقُ وَيَحكُمُ بِالعَدل، وَاتَّضَحَ ذَلِكُ مِن كَثرَةِ مُوافَقَتِهِ لِلقُرآنِ الكَرِيمِ حَيثُ نَزلَ وِفقَ مَا قَالَ رَضِيَ الله عَنهُ فَعَن عَبدِ الله بن عُمر رَضِيَ الله عَنهُ: وَافَقتُ رَبي فِي ثَلاث: فِي مَقامِ إِبراهِيم، وَفِي عَنهُمَا قَال: قَالَ عُمر رَضِيَ الله عَنهُ: وَافَقتُ رَبي فِي ثَلاث: فِي مَقامِ إِبراهِيم، وَفِي اللهُ عَنهُ وَيَدُلُ مِن سَيَّدِ اللهُ وَقَى اللهُ عَمْر مَضِيَ اللهُ عَنهُ المُناوِقِيقِينَ، وَغَيرِهَا كَثير أُوصَلَهَا بَعضُ الخَيمَانِ وَفِي السَّرِي بَدر" (800) وَالحَقُ أَن مُوافَقَةَ الفَارُوقِ للقُرآنِ الكَرِيمِ أَكثَرُ مِن ثَلَاث العَولَ مِن سَيِّدِنا عُمَر مُتَقَدِمٌ، وَيَدُلُ عَلى كَثرَةِ مُوافَقَة الفَارُوقِ للقُرآنِ الكَرِيمِ مَا رَوَاهُ التَرمِذِي بِسَنَدٍ صَحِيح عَن ابنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنهُمَا، قَال: الفَولَ فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَر – أَو قَالَ ابنُ الخَطَابِ – إلا نَزلَ فِيهِ القُرآنِ الكَرِيمِ عَا وَعَلَى المُنْ وَقِيلًا عَمْر مَنْ اللهُ عَنهُمَا، قَال: عَمَر مُن قَلْ النَّاسُ أُمرٌ قَط فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَر – أَو قَالَ ابنُ الخَطَابِ – إلا نَزلَ فِيهِ القُرآنِ الكَرِيمِ عَلَى المُنْ اللهُ عَمْر مُوافَقَةِ الفَارُوقِ لِلقُرآنِ الكَرِيمِ عَن اللهُ عَلَى عَدو مَا قَالَ عُمَر. (801) فَهَذَا الحَديثِ صَرِيحٌ فِي كَثرَةِ مُوافَقَةِ الفَارُوقِ لِلقُرآنِ الكَرِيمِ المُوسَى الله عَنهُ عَنهُ المُدينَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى المُؤَلِقُ وَلِللْ عَلَى فَضِلِهِ وَعِلِمِهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ المُذَا الْحَدِيثِ صَرَيحٌ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى المُؤَلِقُ وَلِهُ المُؤَلِقُ المُؤَلِقُ المُؤَلِقُ المُؤْمِقِ المُؤَلِقُ المَدُولُ المُلْكُولُ اللهُ المُؤْمِقِ المُؤَلِقُ المُؤَلِقُ المُؤْمِقِ المُؤْمِولِ المَوْمِ المُؤَلِقُ المُؤَلِقُ المُؤْمِقُ المُؤْمِقُ المُؤَلِقُ ال

خامساً: جوانب من فلاحه:

عَدله وَزُهده

كَانَ الفَارُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ صُورَةً حَيَّةً مِنَ العَدلِ وَالزُهدِ، وَعَدلُهُ مَدرَسَةُ تُدرَسُ وَنَمُوذَجًا يُطَبِقُ فَيكُونَ أصدَقَ تَطبِيقٍ، فَلَم يَشْهَدِ التَّارِيخُ رَجُلاً أَقَامَ العَدلَ مِثلَ مَا أَقَامَهُ عُمَر بن الخَطُابِ رَضِيَّ اللهُ عَنهُ حَتى أَنَّ عَدلَهُ ذَهَبَ مَضرَبَاً لِلمَثَلِ وَشَهِدَ لَهُ بِهِ العَدُو قَبلَ

800 رواه مسلم، صُحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، ج15، ص162، كتاب فضائل الصحابة، باب في مناقب عمر بن الخطاب، حديث رقم(6156)

<sup>799</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج7، صحر، عديث رقم(3689)

محيح، رواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب المناقب، في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج4، 45، حديث رقم(3682).

الصديق، ولَم تَكُن شَهَادَةُ الرَّسُولُ الرُومِي حِينَ حَاءَهُ فَوَحَدَهُ نَائِماً تَحتَ شَحَرَةٍ مُتُوسِداً وَكِن حَرَسٍ وَلا حَدَم لَهُ فَقَالَ: عَدَلتَ فَأَمِنتَ فَنِمتَ، الأَولَ وَلَم يَكُنِ الاَّحِير، بَل إِنَ حَمِيعَ مَن حَاءً بَعدَهُ قَد شَهدَ لَهُ بِذَلِكَ. فَهُو رَضِيَ الله عَنهُ نَمُوذَجٌ رَائِعٌ في ذَلِك، فَقَد كَانَ رَضِيَ الله عَنهُ عَادِلاً في رَعِيَّتِه، عَادِلاً بَينَ الضَعِيفِ وَالقَوِي لا كَانَ رَضِيَ الله قَعنهُ عَادِلاً في أهلِ بَيتِه، عَادِلاً في رَعِيَّتِه، عَادِلاً بَينَ الضَعِيفِ وَالقَوِي لا تَأْخُذُهُ بِالله لَومَةَ لَائِم، بَل إِنَ عَدلَهُ كَانَ بَينَ المُسلِمِينَ وَغَيرهِم فَقد وَصَلَ عَدلُهُ أهلَ الذِمَةِ وَنَالَهُم، وكَانَ يَعدِلُ بَينَهُ وبَينَ مَوالِيهِ وَحَدَمِهِ وَهُو أُمِيرٌ لِلمُؤمِنِينَ، وقِصَتُهُ وَهُو في طَرِيقِهِ وَنَالَهُم، وكَانَ يَعدِلُ بَينَهُ وبَينَ مَوالِيهِ وَحَدَمِهِ وَهُو أُمِيرٌ لِلمُؤمِنِينَ، وقِصَتُهُ وهُو في طَرِيقِهِ وَنَالَهُم، وكَانَ يَعدِلُ بَينَهُ وبَينَ مَوالِيهِ وَحَدَمِهِ وَهُو أُمِيرٌ لِلمُؤمِنِينَ، وقِصَتُهُ وهُو في طَرِيقِهِ وَنَالَهُم، وكَانَ يَعدِلُ بَينَهُ وبَينَ مَوالِيهِ وَحَدَمِهِ وَهُو أُمِيرٌ لِلمُؤمِنِينَ، وقِصَتُهُ وهُو يَعناقبُ الرُّكُوبَ مَع غُلُوهِ في الطَرِيقِ على رَاحِلَتِهِ مَعرُوفَةً ومُحَامِيقِهِ مُولَو يَتَعاقبُ الرُّكُوبَ مَع غُلُوهِ في الطَرِيقِ عَلَى رَاحِلَتِهِ مَعرُوفَةً ومُحَامِيقِهِ مُ وَلَي لِللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ في اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ في اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ في اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاحِدْ مِنهُم في المُعرَاقُ وَلَيسَ أُمِيرًا لِلمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ كَانَ وَالْفِصَصُ في ذَلِكَ كَثِيرَةً وَلَودَت بِالتَأْلِيفِ في كُتِب كَثِيرَةٍ وَلَودً مِنهُم في المُعامَلَةِ وَلَيسَ أُمِيرًا والسَائِي وَلَيسَ أُعِيرًا والْفَارُونَ وَاحِدٌ مِنهُم في المُعامَلَةِ وَلَيسَ أُمِيرًا والقَصَصَ في ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَلَودَت بِالتَأْلِيفِ في كُتِب كَثِيرَةٍ وَلَودُ مِنْهُ وَلَولَ مَن مَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

- روى ابن سعد في الطبقات عنه أنه قال: "إني لم استعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم، وليشتموا أعراضكم، ويأخذوا أموالكم، ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم، وسنة نبيكم، فمن ظلمه عامله بمظلمة، فلا إذن له علي ليرفعها إلي حتى أُقصّه منه، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين أرايت إن أدب أمير رجلا من رعيته، أتُقِصّه منه؟ فقال عمر: ومالي لا أُقِصّه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُ من نفسه؟ (802)
- وعن أبي عثمان النهدي قال: رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت عليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة إحداهن بأديم أحمر. (803)

242ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، ج 1، و 802

ابن الجوزي، المنتظم، ج4، ص141. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1،ص280. مرجعان سابقان 803

- وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لو شئت لكنت من ألينكم لباسا، وأطيبكم طعاما، وأرقكم عيشا، وإني والله ما أجهل عن كراكر وأسمنة وعن صلاء وصناب وصلايق، ولكني سمعت الله عز وجل عيَّر قوما بأمر فعلوه، فقال: " أذهبتم طيباتكم في حياتكم.... "(804)
- روى أسلم غلام عمر قال: أصاب الناس مجاعة غلا فيها السمن، فكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول: قرقر ما شئت فوالله لا أكل السمن حتى يأكل الناس وحرم على نفسه السمن حتى أكل الناس.

ومواقفه في الشدة على نفسه كثيرة وهذا من تمام عدله رضي الله عنه فهو أمير للمؤمنين وينظر إلى نفسه كأي مسلم من الرعية دون تخصيص نفسه بشيء وموقفه عام الرمادة مشهور ومعروف في شدته على نفسه ويشهد بذلك قوله: بئس الوالي أنا إن أكلت طيبا وأطعمت الناس كراديسها. وعدله وزهد تعداه إلى أهل بيته فقد روي أنه كان لهى الناس عن شيء فدخل على أهله وقال: إني لهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع في ما لهيت عنه الناس، إلا أضعفت له العقاب لمكانه منى، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. (805)

## سادساً: استشهاده رضى الله عنه

كَانَ لِلفُرسُ شَأَنٌ عَظِيمٌ وَكَانَت مَملَكَتُهُم مِن أَعَظِمِ المَمَالِكِ فَقد كَانُوا هُم وَالرُوم أَعظَمُ دَولَتِينِ فِي ذِلِكَ الزَمَان، وكَانَ العَرَبُ أَقلَ النَّاسِ شَأْنَا فِي نَظِرِهِم، فَلَمَا جَاءَ الإسلَامُ ونَصَرَ اللهُ المُسلِمِينَ عَلى الرُومِ وَالفُرسَ ، مَا استَطَاعَ الفُرسُ أَن يَستَوعِبُوا ذَلِك، ولَم يَستَسلِمُوا بَل حَاولُوا المُقَاومَة وَالقِتَالَ مِرَارًا، واستَمَروا على ذَلِكَ حَتى تَبَيَّنَ

<sup>804</sup> الأصفهاني، الحلية، مرجع سابق، ج 1، ص84

<sup>805 -</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، ج1،ص249

لَهُم أَنَ الجَيشَ الإسلامِي هُو الجَيشُ الذي لَا يُقهَر، وَأَنَ مُقَارَعَتِهِم بِالسَّنَانِ لا تُحدِي نَفعاً، فَلَحَتُوا إلى الجِيلَةِ وَالدَهَاءِ وَقَد اشتَهَروا بِهَذا، وَكَانَ مِمَن وَصَلَ إلى المدينةِ بَعضُ المُوالي مِمَن استَرَقَهُم المُسلِمُونَ فِي تِلكَ المَعَارِكِ وَمِن هَوْلَاءِ الْهُرمُزَانِ وَأَبو لُولُؤَةِ غُلامُ المُوالي مِمَن استَرَقَهُم المُسلِمُونَ فِي تِلكَ المَعَارِكِ وَمِن هَوْلَاءِ الْهُرمُزَانِ وَأَبو لُولُؤَةِ غُلامُ المُغيرةِ بن شُعبَة، وكانَ يَزِيدُهُم غَيظاً مَا يَنظُرُوهُ مِنَ السَبَايَا والمَوالي والأَموالِ الطَائِلةِ التي تَأْتِي إلى المَدِينَةِ مِن بِلادِ فَارِس وقَد شَارَكَهُم فِي هَذا الجِقدِ بَعضُ زُعَمَاءِ يَهُود النِّي تَأْتِي إلى المَدِينَةِ مِن بِلادِ فَارِس وقَد شَارَكَهُم فِي هَذا الجِقدِ بَعضُ زُعَمَاء يَهُود النَّي تَأْتِي إلى المَدِينَةِ مِن بِلادِ فَارِس وقَد شَارَكَهُم فِي هَذا الجِقدِ بَعضُ زُعَمَاء يَهُود النَّي تَأْتِي إلى المَدينَةِ مِن بِلادِ فَارِس وقَد شَارَكَهُم فِي هَذا الجِقدِ بَعضُ رُعَمَاء يَهُود النَّذِينَ رَأُوا فِي خُرُوجِ النِّي الأَخِيرِ مِن بَنِي العَرَبِ ضَيَاعًا لأَحلَامِهِم وَطُمُوحَاتِهِم التي كَانُوا يَتَبَاهُونَ وَيَستَفتِحُونَ عَلَى المُسلِمِينَ بِهَا، فاحتَمَعَ عَلَى أُمَةِ الإسلَامِ مَكرُ يَهُود وَحِقدُهُ المُجُوسِ فَكَانَ مَا كَان مِن استِشَهَادِ الفَارُوقِ نَتِيحَةً لِمَكرِهِم وَحِقدِهِم.

طُعِنَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ يَومَ الأربِعَاءِ، لأَربَعِ لَيَّالٍ بَقِينَ مِن ذِي الحِجَةِ سَنَةَ 23هـ، وَدُفِنَ يَومَ الأَحَدِ صَبِيحَةَ هِلالٍ المُحَرَمِ، وَعُمرُهُ ثَلاثٌ وَسِتُونَ سَنَة، والذي طَعَنَهُ أَبُو لُؤلُؤةَ المَجُوسِي غُلَامَ المُغِيرةَ بن شُعبَة - عَلَيهِم مِنَ اللهِ اللَّعنَةِ- وَدُفِنَ إلى جَانِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكُرٍ الصِدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي حُجرةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي حُجرةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَ اللهُ عَنهَ اللهُ عَنهَا (806).

ابن الجوزي، صفة الصفوة، مرجع سابق، ج1، ص287 بتصرف.

#### المطلب الثالث

## عثمان بن عفان رضى الله عنه

# أولاً: نسبه وكنيته ولقبه رضي الله عنه:

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، أسلمت. يكنى أبا عبد الله وأبو عمرو وهو الأشهر. (807) ولد سنة ستة بعد الفيل (808) يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف (809) من السابقين إلى الإسلام اسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقول إني لرابع أربعة في الإسلام، (819) هاجر الهجرتين (811)، لقب ذا النورين لجمعه بين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (819) وقيل لأنه كان يختم القران في الوتر، فالقران نور والقيام نور، وقيل لأنه كان له سخاءان قبل الإسلام وبعده، وقيل غير ذلك (813)، بايع عنه رسول الله عليه وسلم بيعة الرضوان. (814) جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة، (815) وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله عليه وسلم بالجنة (816) وهو أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام، كان أشبه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم حلقا، ولم يجمع بين بنتي نبي غيره، بدري بسهمه وأجره. (819)

<sup>807</sup> ابن الجوزي، صفة الصفوة، مرجع سابق، ج1، ص154.

<sup>808-</sup> ابن حجر، الإصابة، ج4، ص377، ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص155. مرجعان سابقان

<sup>809-</sup> ابن الأثير، أسد الغاب، ج3، ص479، المحب الطبري، الرياض النضرة، ج3، ص5. مرجعان سابقان

<sup>810-</sup> ابن الأثير، أسد الغاب، ج3، ص280، المحب الطبري، الرياض النضرة، ج3، ص33. مرجعان سابقان

<sup>811 -</sup> ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج1، ص159، المحب الطبري، الرياض النضرة، ج3، ص9 مرجعان سابقان

ابن الجوري، صفة الصفوة، ج1، ص159، المحب الطبري المحب الطبري عليه العبري المحب الطبري المحب الطبري المحب الطبري المحب العبري المحب المحب المحب العبري المحب المحب المحب المحب المحب المحب العبري المحب ال

<sup>813 -</sup> المحب الطبري، الرياض النضرة، مرجع سابق، ج3، 6.

<sup>814 -</sup> ابن الجوزي، صفة الصفوة، مرجع سابق، ج1، ص154.

<sup>815 -</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، ج4، ص207.

<sup>816 -</sup> ابن الأثير، أسد الغاب، مرجع سابق، ج3، ص481.

<sup>817-</sup> الأصبهاني، معرفة الصحابة، مرجع سابق، ج3، ص361.

ثانياً: جوانب من فلاحه:

# كرمه وجوده رضي الله عنه:

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أحود الأمة وأسخاها، وأعظمها في سبيل الله وله في ذلك مآثر كانت ولا تزال غرة في جبين التاريخ الإسلامي، وهي كثيرة أذكر منها: أنه جهز جيش العسرة وكان مؤلفا من نحو ثلاثين ألف جندي ، روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن عثمان يوم حُوصِر أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْشُدُكُمْ اللّه وَلَا أَنْشُدُ إِلّا أَصْحَابَ النّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَة فَلَهُ الْحَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَة فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهُمْ قَالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ (818)... وزاد النسائي " حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا "(819) وفي الترمذي " أن عثمان جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر الرسول على الله عليه وسلم حين جهّز حيش العسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهر حيش العسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم" ما على عثمان ما فعل بعد اليوم "(820)

ولم يقف كرم عثمان وسخائه في سبيل الله عند هذا الحد في هذه الغزوة التي كانت تمحيصا وتنقية للإيمان وامتحان للعزائم، فقد ورد أنه أصاب الناس فيها مجاعة فأووا إلى كنف عثمان فوسعهم واشترى لهم طعاما أسبغ الجيش كله.

ومن مآثر جوده وكرمه أنه اشترى بئر رومة بعشرين ألف درهم وكانت رومة ركية ليهودي يبيع ماءها للمسلمين ، روى الحكيم الترمذي رحمه الله عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ اتْتُونِي بِصَاحِبَيْكُمْ اللَّذَيْنِ

<sup>818-</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج5، ص510، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً والشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، حديث رقم(2778).

<sup>&</sup>lt;sup>819</sup>- رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ج6، ص47، كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيا، عن طريق الأحنف بن قيس.

<sup>820</sup> صحيح، رواه الترمذي، سنن الترمذي، ج4، ص463، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث رقم (3700)

أَلِّبَاكُمْ عَلَيَّ قَالَ فَجِيءَ بِهِمَا فَكَأَنَّهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُلَيْهِمْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِعْرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِعْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلُوهُ مَعَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِعْرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِعْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلُوهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي... قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ. (821)

ولم تكن مآثر عثمان رضي الله عنه وجوده في الجهاد فقط بل أوسع من ذلك وأكثر فقد كان رضي الله عنه أول من وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اشترى مقدار خمس سوار إجابة لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضاق المسجد بأهله ؟ جاء في رواية الترمذي أن عثمان لما حوصر أشرف على الناس فقال: أنشدُكُمْ بالله وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فَلَانٍ فَيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي. (822)

وما كل هذه المآثر والأفعال التي قل مثيلها إلا دليل على أن هذا السخاء والكرم هو من طبائعه وخلائقه رضي الله عنه ، وليس للتكليف إليه سبيل، بل هو سمة بارزة فيه رضي الله عنه فهو يجري منه مجرى الدم ولا يفارقه، فهو لا يستكثر في الإنفاق في سبيل الله وفي مواساة إخوانه شيء، فقد روي أنه كان له على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه خمسون ألفا ، فقال له طلحة رضي الله عنه يوما: قد قمياً مالك فاقبضه؛ فقال له عثمان رضي الله عنه: هو لك معونة لك على مروءتك. (823)

وروي أن الناس في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أصابهم قحط؛ فلما اشتد بهم الأمر جاؤوا إلى أبي بكر ، فقالوا: يا خليفة رسول الله ، إن السماء

823 - ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، ج7، ص207.

<sup>821 -</sup> صحيح، رواه الترمذي، سنن الترمذي، ج4، ص463، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه، حديث رقم(3699)

<sup>228 -</sup> صحيح، رواه الترمذي، سنن الترمذي، ج4، ص463، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث رقم(3699)

لم تمطر، والأرض لم تمطر وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ قال: انصرفوا واصبروا فإني أرجوا الله أن لا تمسوا حتى يفرج عنكم؛ فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان حاءت من الشام وتصبح بالمدينة، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها؛ فإذا هي ألف بعير مسوقة بُراً وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه، فلما جعلها في داره جاءه التجار، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد؛ بعنا من هذا الذي وصل إليك، تعلم ضرورة الناس، قال: حبا وكرامة، كم تربحوني على شرائي؟ قالوا: الدرهم درهمين، قال: أعطيت زيادة على هذا، قالوا: أربعة، قال: أعطيت زيادة على هذا، قالوا: يا أبا عمر، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم عشرة؛ أعندكم زيادة؟ قالوا: لا، قال: فإني أشهد الله أي جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. (220)

هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جزء من كرمه وسخائه وجوده ولا غرابة في ذلك فهو تلميذ معلم البشرية وسيدها وأجود من خلق الله صلى الله عنه عليه وسلم. فهل يفتح الله علي عباد المال في هذا الزمان ليقتدوا بعثمان رضي الله عنه ويسمعوا إلى صوت هذه العظمة العثمانية التي تمز القلوب وتوقظ فيها بواعث الرحمة والرأفة وحب الخير والإحسان إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم.

824 الوطواط: برهان الدين الكبتي، غرر الخصائص الواضحة، كتاب في السخاء، باب ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال، ص246، دار صعب، بيروت – لبنان.

## ثالثاً: خلافته رضي الله عنه:

بويع للخلافة يوم السبت عاشر من محرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بثلاثة أيام (825) وروى ابن الجوزي رحمه أن بيعته كانت الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، (826) عاش في الخلافة اثنتي عشرة سنة، إلا اثنتي عشرة ليلة. (827)

### رابعاً: استشهاده رضى الله عنه:

استشهد رضي الله عنه مغدوراً بعد أن حوصر في بيته يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة وقيل لثماني عشرة من سنة خمس وثلاثين (828). واختلف في قاتله، فقيل: الأسود التجيبي من أهل مصر، وقيل: جبلة بن الأيهم، وقيل سودان بن رومان المرادي، وقتل وهو يقرأ القرآن وكان صائما يومئذ (829).

الرياض عجر، الإصابة، ج4، ص379، ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص140، المحب الطبري، الرياض النضرة، ج3، ص52، ابن الأثير، أسد الغاب، ج3، ص488، ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص159 مراجع سابقة

<sup>826 -</sup> ابن الجوزي، صفة الصفوة، مرجع سابق، ج1، ص159

<sup>827 -</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص140، المحب الطبري، الرياض النضرة، ج3، ص75، ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج1، ص159، ابن الأثير، أسد الغاب، ج3، ص488، ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص162. مراجع سابقة

البيوطي، تاريخ الخلفاء، ص128، ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ج1، ص159. مراجع سابقة السيوطي، تاريخ الخلفاء، مرجع سابق، ج1، ص159. بنصرف.

### المطلب الرابع

# الأنصار رضي الله عنهم

تمهيد

لَم يَكُن الشَرَفُ الَّذِي حَازَهُ الأَنصَارُ رَضِيَ الله عَنهُم شَرَفًا عَابِراً يُمكِنُ لأي قَومٍ المُصُولُ عَلَيهِ وَنَيلِهِ، فَالحِصَالُ الحَمِيدَةُ التي جَمَعَها الله سُبحانَهُ وتَعَالَى فِيهِم لَيسَ فِي مَن سَواهُم، فَقَد أَثْبَتُوا بِالقَولِ وَالفِعلِ أَنَهُم أهل لِلتَكرِيمِ وَالمِنةِ التي وَهَبَهُم الله سُبحانَهُ إِياهَا وَأَنْهِم أهل وَكُفُو لِيَنالُوا شَرَفَ النُّصرةِ للله وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، حَتى سُموا وَأَنْهِم أهل وَكُفُو لِيَنالُوا شَرفَ النُّصرةِ للله وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم، حَتى سُموا بِالأَنصَارِ مِنَ الله سُبحانَهُ وتَعَالَى، فَقَد رَوَى البُخارِي رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحِهِ عَن غَيلَان بِن جَرِير رَحِمَهُ الله قَال: قُلتُ لأَنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ: أَرَأَيتَ اسمَ الأَنصَار، كُنتُم تُسَمَّونَ بِهِ أَم سَمَاكُم الله تَبَارَكَ وتَعَالَى؟ قَال بَل سَمَّانَا الله عَزَّ وَجَل... (830) وَهَذا إِنَمَا يَدُلُ عَلى سَمَاكُم الله عَزَّ وَجَل الله عَنهُ وَسَلَّم وَمُتَبعِيهِ فِي الشَّدَةِ وَالرَحَاء، مَحَبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُم فَهُم أَحِبَةُ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمُتَبعِيهِ فِي الشَّدَةِ وَالرَحَاء، وَظَهَرَ أَثُرُ ذَلِكَ الحُب فِي وَصَايا الرَسُولِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمُتَبعِيهِ فِي الشَّدَةِ وَالرَحَاء، وَطَهَرَ أَثُرُ ذَلِكَ الحُب فِي وَصَايا الرَسُولِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمُتَبعِيهِ فِي الشَّدَةِ وَالرَحَاء، وَلَاكَاء أَبنَاءِهُم رَضِيَ الله عَنهُ مَ أَلْهُم اغفِر لِلأَنصَارِ، وَأَبنَاء أَبنَاء الأَنصَارِ" (831)

وَقَد كَانَ لِلأَنصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم دَورٌ مُهِم فِي نُصرَةِ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِلِكَ لِفِطرَتِهِم الطَيبَةِ التِي جُبِلُوا عَلَيهَا، وَلَمَا أَرَادَ اللهُ لَهُمُ الخَيرِ فِي استِئْثَارِهِمِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى

<sup>830-</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب الأنصار، ج7، ص138، حديث رقم(3776).

<sup>831</sup> ـ رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار، ج15، ص283، حديث رقم(6363).

الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَهُم، وَسبقِهِم إلى إِجَابَةِ الدَّعَوَةِ وَإِيوَائِهِم إِحْوَانِهِم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَبَذَلِهِم اللهَجَ في طَاعَةِ رَبِهِم وطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

قُومٌ هُمُ دُعُمُ الْمُدَى لا تَعدُونَ عَينَاكَ عَنهُم إِن تُرِد دُعُمَ الْمُدَى اللَّهِ الْمُدَى الرّاشِدُونَ الْمُصدِرُونَ اللَّهِ الْمُدَى الرّاشِدُونَ الْمُصدِرُونَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## أولاً: مَن هُم الأنصار

الأنصار: هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي: أنصار سول الله صلى الله عليه وسلم (832). وهُم المُسلِمُون مِن أهلِ الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله مِن أهلِ الله من أهلِ مَن الأوسِ وَالحَزرَجِ \_ الذِينَ آوَوا المُهَاجِرِينَ إليهِم فَأَنزَلُوهُم في مَنَازِلِهِم وَوَاسُوهُم في أَموَالِهِم وَنَصُروا دِينَ اللهِ تَعَالى وَرَسُولَهُ بِمَا بَذَلُوا مِن مُهَجٍ وَمَا قَدَّمُوا مِن تَضجيات.

قَالَ صَاحِبُ الاستِبصَارِ (<sup>833)</sup>: هُمُ الأَوسُ وَالخَزرَجُ أَبنَاءَ حَارِثَةَ بِن ثَعلَبَة بِن عَمرو بِن عَامِر بِن حَارِثَة بِن امرِئ القَيسِ بِن قَحطَان.أه

وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم (834).

<sup>832</sup> ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، ج1، ص86.

<sup>. 833-</sup>المقدسي: عبد الله بن قدامه، الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، دار الفكر، بيروت، البنان.

<sup>834-</sup>ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، ج1، ص87.

# ثانياً: النُّواةُ الأُولى

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَد رَحِمَهُ اللهُ في مُسنَدِهِ عَنْ جَابِر قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ وَفِي الْمَوَاسِم بمِنَّى يَقُولُ مَنْ يُؤْوِينِي مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ كَذَا قَالَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْش لَا يَفْتِنُكَ وَيَمْشِي بَيْنَ رِ حَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بإسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ثُمَّ ائْتَمَرُوا جَمِيعًا فَقُلْنَا حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي حَبَال مَكَّةَ وَيَخَافُ فَرَحَلَ إلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ رَجُل وَرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ قَالَ ثُبَايِعُوني عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَأَخذ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ فَقَالَ رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَب كَافَّةً وَقَتْلُ حِيَارِكُمْ وَأَنَّ تَعَضَّكُمْ السُّيُوفُ فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَحَافُونَ مِنْ أَنْفُسكُمْ جَبِينَةً فَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ عُذْرٌ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ قَالُوا أَمِطْ عَنَّا يَا أَسْعَدُ فَوَاللَّهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا وَلَا نَسْلُبُهَا أَبَدًا قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ فَأَحَذَ عَلَيْنَا وَشَرَطَ وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ. (835)

وَيَدُلُ هَذَا الحَديثُ عَلَى سُرعَةِ استِجَابِتِ الأنصَارِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيهِم لِدَعوةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَسُرعَةِ دُخُولِهِم في الإسلَام حَتى أسلَمت جَمِيعُ دُورِ الأنصَارِ وَيَدُلُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَسُرعَةِ دُخُولِهِم في الإسلَام حَتى أسلَمت جَمِيعُ دُورِ الأنصَارِ وَيَدُلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

 $<sup>^{835}</sup>$  أخرجه الإمام أحمد، المسند، باقي مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حديث رقم (13934).

## ثالثاً: فضل الأنصار

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وحرجوا إليكم ، فقالوا أموالنا بيننا قطائع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر،قالوا نعم. (836)

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا. ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. (837)

وروى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، فلما رَهِقُوا قال: " من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، ثم رَهِقوه، فقال: " من يردهم عنها وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أنصفنا أصحابنا" (838)

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة وقد تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم، وفروا إلى الله بأنفسهم، تنافس الأنصار رضي الله عنهم في إيواء إخوالهم المهاجرين حتى وصل بهم الأمر إلى الاقتراع على إيوائهم بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين إخوالهم المهاجرين نخيلهم، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارُ

<sup>.280</sup> بابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق ، ج $^{836}$  بابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق ،

<sup>837-</sup> أخرجة الإمام أحمد، المسند، باقي مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث رقم(12602)

<sup>838-</sup> رواه مسلم، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، ج12، صحيح مسلم شرح النووي، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، ج12، ص124، حديث رقم(1789).

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَتُونَةَ وَنُشْرِكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (<sup>839)</sup>

وقد ضرب الأنصار أروع الأمثال في إكرام إحوقهم المهاجرين بل في إيثارهم على أنفسهم قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلْيَهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ آلَ ﴾ المشر: ٩. ولما فتحت البحرين أراد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعوض الأنصار ما أنفقوه على إحواهم المهاجرين، كما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه، قال: دعا

<sup>840</sup>- رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، ج4، ص334، كتاب الكفالة، باب قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، حديث رقم(2292).

<sup>839-</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب المزارعة، باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره وتشركني في الثمر، ج5، ص10، حديث رقم(2325)

النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، قال: "أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثره. " (841)

وفي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجها، قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال: ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه اثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم، قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، قال: "كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أو لم ولو بشاة" (842)

والأمثلة في حود الأنصار وكرمهم كثيرة تُفرَدُ بالتأليف وإنما هذه صور من إيوائهم ونصر هم الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين رضي الله عنهم، ولا يخفى ما كان للأنصار من دور عظيم في نصر الإسلام وأهله سواء كان ذلك في بذل المال أو في بذل النفوس التى لم يبخلوا فيها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.

<sup>&</sup>lt;sup>842</sup> رواه البخاري، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب فإذا قضيت الصلاة، ج4، ص334، حديث رقم(2048).

#### الخاتمة

وهذه المحطة الأحيرة من هذه الدراسة، حيث حاتمة الجهد وخلاصته، فنُظهِرُ ما فيها من أفكار، وما توصلت من نتائج.

- ❖ الفلاح غاية ينشدها كل مسلم قمفو إليها نفسه لينجو من عذاب ربه ويفوز بجنته ورضوانه.
- ❖ الفلاح في اللغة يدل على معان كثيرة، منها: الشق والقطع، والفوز والنجاة، ويأتي
   كذلك بمعنى السحور.
  - ❖ الفلاح في الاصطلاح: نيل رضوان الله عز وجل والخلود في جنته والبعد سخطه وعذابه والنجاة من نار جهنم.
- ♦ من الأضداد التي وردت للفلاح في القرآن الكريم كلمة (الخسران) وهو النقص والهلاك. وهو قسمين في القرآن الكريم؛ حسران مادي: وهو الخسران في كيزان الدنيا وكيله المستعمل في المقتنيات الخارجية كالنقود وغير ذلك، وحسران معنوي: وهو الخسران المتعلق بالمقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والدين وغيرها.
  - ❖ هناك علاقة وطيدة بين الفلاح ومكارم الأخلاق؛ فلإسلام دين أخلاق جاء ليتممها، ويحث الناس على العمل بها.
  - ♦ من أبرز الأخلاق التي أمر بها الإسلام وحث عليها خلقي الصدق والكرم، حيث كانا من أبرز أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك في حياة أصحابه رضوان الله عليهم.
- ❖ جاءت دلالة لفظ الفلاح في القرآن الكريم على خمسة أوجه، هي: النجاة والأمان والسعد والبقاء والفوز.
  - ❖ هناك ألفاظ مشابحة للفلاح في القرآن الكريم هي الفوز والنجاة والنصر.

- ❖ كلمة الفلاح أوسع مدلولا من كلمة للفوز فالفلاح كلمة جامعة لكثير من الصفات لا توجد في كلمة الفوز.
- ❖ الفوز: هو النجاة والظفر بالخير مع حصول السلامة وهو تعريف يشترك مع الفلاح.
- ❖ النجاة الخلاص من الشر وحصول الخير، وهي تشترك مع الفلاح في هذا الجانب.
  - ❖ مصطلح الفلاح أشمل مدلولا من كلمة النجاة، وإن كانا متشاهين من حيث النتيجة.
    - ❖ النصر: إتيان الخير والظفر والعون والفوز في الدنيا.
    - 💠 قد يكون النصر من العبد للعبد بفضل من الله عز وجل.
- ❖ إذا ودرت كلمة النصر في الحياة الدنيا يكون للمؤمنين على أعدائهم، أما إذا ورد
   في القرآن فيكون منفيا ويجيء مضافا إلى الكافرين بشكل عام.
- ❖ النصر فلاح للمؤمنين في الدنيا؛ إذ هو نتيجة طبيعية للجهاد في سبيل الله عز وجل الذي هو صفة من صفات المفلحين.
  - ♦ ذكر في القرآن الكريم عدد من صفات المفلحين أبرزها: الإيمان بالله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله والصبر وذكر الله عز وجل.
    - ❖ عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
  - ❖ حاء الإيمان في القرآن الكريم على معان عدة، منها: التصديق والتوحيد والصلاة والدعاء.
- ♦ الخشوع إحدى صفات المؤمنين المفلحين وهو حسن الهيئة و خفض الجناح وعدم الالتفات في الصلاة.

- ❖ الإعراض عن اللغو هو ترك ما يكرهه الله عز وجل، والمفلحون معرضون عن كل
   لغو؛ لغو القول، ولغو الفعل، ولغو الشعور.
  - 💠 المفلحون مداومون على أداء الزكاة وهو طبع وسجية فيهم.
- ❖ فرضت الزكاة لحِكَمٍ كثيرة، منها: ألها تكفر الذنوب واجلب الرحمة وتصون المال وتحصنه.
  - ♦ المفلحون يحفظون فروجهم عن الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من الزنا وغيره.
- ❖ في حفظ الفرج طهارة للروح والبيت والجماعة ووقاية للنفس والأسرة والمحتمع.
  - ❖ لحفظ الفرج آثار عظيمة ، منها: الفوز والفلاح برضوان الله عز وجل.
- ❖ حفظ العهد والأمانة من صفات المفلحين فهم يرعون أماناتهم التي ائتمنوا عليها ويوفون بعهدهم إذا عاهدوا.
- ❖ الأمانات كثيرة في عنق الفرد المسلم وفي عنق الجماعة وهي متعددة ومتنوعة، لا يكاد يخلو منها مكلف، وليس العهد كذلك.
- ♦ المفلحون يحافظون على صلاقهم ولا يتهاونون فيها ويؤدونها على أكمل وجه بما يرضى الله عز وجل.
- ❖ في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق القويم إلى الفلاح فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة إلى العالمين، أرسله الله عز وجل وأمر باتباعه وطاعته.
- ❖ تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بميل قلب المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل يتجلى فيه إيثار حبه على كل من سواه من البشر.
- ❖ دوافع حب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها: أن حبه من محبة الله عز وجل، وفي محبته نيل كرامة الدنيا والآخرة، وما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الشمائل والأخلاق يدفع المؤمن إلى حبه والاقتداء به.

- ❖ تكون مظاهر الإتباع بالاقتداء والتأسي به وتحكيم سنته والتحاكم إليها والوقوف عند شريعته.
- ♦ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الطرق التي تؤدي إلى الفلاح في الدنيا والآحرة.
  - ♣ المعروف اسم حامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه وكل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به.
    - ❖ المنكر خلاف المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه.
  - ❖ اتفقت الأمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أوجبه الله تعالى وأمر به عباده من فوق سبع سماوات بصيغة لا تحتمل تأويلا أو تفسيرا غير الوجوب.
    - ❖ يُقدَّر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة كل حسب طاقته واستطاعته.
- ❖ لا يُشترط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال متمثلاً ما يأمر
   به مجتنبا ما ينهي عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا ببعض ما يأمر به.
  - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرقى درجات الكمال الإنساني، وهو من
     علامات المؤمنين المفلحين.
- ❖ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في صلاح العباد؛ وذلك أن صلاح العباد في طاعة الله عز وجل وطاعته لا تتم إلا بالاجتهاد بالقيام بهذا الواجب وهو سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة.
- ❖ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركان وشروط، منها: الآمر والمأمور بالمعرُوف والمنهى عن المنكر ونفس الأمر والنهى.

- ❖ في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطر على الأمة بترول العقاب عليها وعموم البلاء وعدم الاستجابة.
- ♣ الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم العبادات حيث يضحي فيها المسلم بروحه وماله ووقته في سبيل الله عز وجل.
  - ♦ الجهاد هو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو
     تكثير سواد أو غير ذلك.
    - 💠 الجهاد فرض كفاية على المسلمين ويتعين في حالات عدة.
    - الجهاد من أفضل الأعمال وهو تجارة رابحة بين العبد وربه.
    - ❖ شرع الجهاد لغايات نبيلة وأهداف سامية حيث جاء ليحمي أعراض الناس
       وكرامتهم.
      - ❖ يكون الجهاد ببذل المال والفكر في البحث والتأمل لنصرة دين الله.
  - ❖ الصبر من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام وأمر بها وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شألها وقوام أمرها.
  - ❖ جعل الله عز وجل الصبر مفتاح الفرج وبه رفع قدر الصابرين إلى أعلى الدرج.
    - 💠 من فضل الصبر أن الله عز وجل وصف به نفسه وهو بمعنى الحلم.
      - ❖ الصبر واحب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان، والآخر الشكر.
        - الصبر ثلاثة أنواع: صبر مع الله، وصبر لله، وصبر بالله.
    - ❖ للصبر فوائد كثيرة، منها: معية الله مع الصابرين ومحبته لهم وإيجاب الجزاء لهم
       بأحسن الأعمال.
      - ♦ الذكر يكون بحضور القلب فيجب على الذاكر أن يحرص على تحصيله.
    - ❖ الذكر ثلاثة أنواع: ذكر اللسان والقلب غافل، وذكر اللسان والقلب حاضر، وذكر يملأ القلب ويملأ اللسان.

- ❖ الذكر لله محفوف برعايته، محبوب منه، والذاكر له قدره ومكانته عند الله.
- ❖ ليس لذكر الله عز وجل حدود فالمؤمن يذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل
   حين.
  - ❖ موانع الفلاح كثيرة ذكرها سبحانه في القرآن الكريم، منها: الكفر والظلم والكبائر.
    - ❖ الكفر هو الستر والتغطية والكافر هو الجاحد لأنعم الله عز وجل .
      - 💠 يحصل الكفر بالقول تارة وبالفعل أخرى.
  - ❖ الكفر نوعان: كفر اكبر؛ وهو الموجب للخلود في النار، وكفر أصغر؛ وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود.
    - أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة.
  - ❖ الكفار ثلاثة أقسام: منهم من يتوب إلى الله توبة صحيحة، ومنهم من يتوب توبة فاسدة، ومنهم من يموت على كفرة.
  - ❖ الظلم هو التعدي عن الحق إلى الباطل وهو وضع الشيء في غير موضعه المختص
     به.
- ❖ الظلم محرم في جميع الشرائع السماوية، وكذلك الإعانة عليه، وقد أجمع أهل العلم على أنه من الكبائر.
  - ❖ الظلم ثلاثة أنواع؛ ظلم بين الإنسان وبين ربه، وظلم بين الإنسان وغيره من الناس، وظلم بين الإنسان وبين نفسه.
- ❖ الظلم سبب في هلاك الأمم وحرمان الفلاح وهو من أعظم الذنوب عند الله تعالى.
  - ❖ الخمر اسم لكل مسكر وعند البعض اسم للمتخذ من العنب والتمر.
  - ♦ أجمعت الأمة على حرمة الخمر ولو قطرة ويُحدُّ شارها بل يكفر إن استحلها.

- ❖ حرم الإسلام الخمر لما فيها من الضرر على الفرد والبيت والمجتمع، حيث أنه من
   حكمة الإسلام إيجاد الشخصية المسلمة القوية والمجتمع الصالح.
- ❖ السحر هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور حارقة للعادة ولا يتعذر معارضته.
  - ❖ جمهور العلماء على أن للسحر حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة.
  - ❖ الربا هو الزيادة على رأس المال بغير وجه حق لا يرضاها الله عز وجل.
  - 💠 أنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد، وهي جميعا محرمة.
- ❖ وردت حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو من الكبائر المهلكة ويُكَفّر مستحله.
- ❖ الربا يتنافى مع مشروع الإسلام ببناء مجتمع متكافل يقوم على الود والطمأنينة والتعاون، فضلاً عما له من أضرار أحرى من تسبب بالعداوة بين الأفراد، وحلق طبقة مترفة في المجتمع وانقطاع المعروف بين الناس.
- ❖ الربا ليس كالبيع؛ فهناك فروق واضحة لا تحتاج إلى كثير تأمل منها أن البيع قابل للربح والخسارة وليس كذلك الربا.

## فهرس الآيات

| رقم الصفحة | سورة الفاتحة                                                                                                  |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 41 ،38 ،34 | ﴿ آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾                                                                       | * |
|            | سورة البقرة                                                                                                   |   |
| 39         | ﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن نَبِهِم ۗ ۞ ﴾                                                                    | * |
| 20         | ﴿ وَأُوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ ﴾                                                                      | * |
| 141        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾    | * |
| 140        | ﴿ خَتَمُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنصَارِهِمْ غِشَوَةٌ ﴿ ﴾                       | * |
| 145        | ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۞ ﴾  | * |
| 40         | ﴿ فَمَارَبِكَت جِّنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١١٠ ﴾                                                  | * |
| 67،49 ،48  | ﴿ وَبَثِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَاتِ ۞ ﴾                                              | * |
| 148        | ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾                                                                           | * |
| 39         | ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾ | * |
| 32         | ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ ﴾                        | * |
| 149        | ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾                                               | * |
| 67         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ۞ ﴾                                                         | * |
| 44         | ﴿ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (١٠٠٠)                                           | * |

| 141     | ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 142     | ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 50      | ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلُهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَوْ فَلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِمَا بَيْنَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 173،171 | ﴿ وَلَنَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 174     | ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكَفُرُ ۗ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 34      | ﴿ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ۗ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * |
| 142     | ﴿ فَاذْكُرُونِي آذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكَفُّرُونِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
| 145     | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَارًا أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِـينَ ﴿ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * |
| 112     | ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * |
| 67      | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْتَكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ اللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 38      | ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 123     | ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمَوْلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلتَّمَرَتِ ۗ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 49، 126 | ﴿ وَكَثِيرِ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٥٠) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 49      | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| 39      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الل | * |
| 123     | ﴿ وَالصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ ﴿ ﴾ ﴿ وَالصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسِ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |

| 41       | ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ لِهُ لَهُ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 116      | ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواً ﴿ ١٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 88       | ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيْتِينَ السَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 55       | ﴿ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 44       | ﴿ وَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 38       | ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 55       | ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 189      | ﴿ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 185 ،179 | ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 188،     | ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأُ اللهِ ٱلْمَا اللهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل |   |
| 180،177  | ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَفَاتُّ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 189      | ( ) J. 1., . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 189، 179 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
| 189      | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
|          | سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 46       | ﴿ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 91       | ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّالَّاللَّلْمُواللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّاللَّ              | * |
| 49       | ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَهَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴿ اللَّهُ كَالَمَ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  | * |

| 52       | ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا | * |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 37       | ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَغَدَ إِيمَنِهِمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 144      | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 144      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأَوْلَكَيْكَ هُمُ الضَّكَالُونَ ﴿ الضَّكَالُونَ ﴿ الضَّكَالُونَ ﴿ الضَّكَالُونَ ﴿ الضَّكَالُونَ ﴿ الْحَلَى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل | * |
| 144      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 144      | ﴿ فَكَنَ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلِّهِ ۗ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 101 ،100 | ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِهِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * |
| 102      | هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 104      | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 126      | ﴿ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ ١١٥٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * |
| 160      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوّا أَضْعَكَفًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
|          | تُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 126      | ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِرِينَ ١١٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 42       | ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ ﴿ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 54       | ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * |
| 141      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |

| 28         | ﴿ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِنَّ مَأْ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُّ هِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا                                                                                  | * |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29 ،28 ،27 | ﴿ فَمَن زُمِّزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                      | * |
| 29 ،28     | ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١٠ ﴾                                                                                                              | * |
| 121 ،109   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴾                                                                        | * |
|            | سورة النساء                                                                                                                                                                                     |   |
| 29         | ﴿ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                      | * |
| 40         | ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ ﴾                                                                                                                   | * |
| 148 ،77    | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم مَّ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ ﴾                                                                 | * |
| 40         | ﴿ هَتَوُكْآءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا                                                                                           | * |
| 94         | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ۗ ۞ ﴾                                                                                                         | * |
| 38         | ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                  | * |
| 29         | ﴿ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴾                                                                                                                                                            | * |
| 53         | ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَدُّ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ آ ﴾                                                                                                                                               | * |
| 29         | ﴿ وَلَهِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ ﴿ ﴿ ﴾ | * |
| 141        | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَوْتِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                            | * |
| 54         | ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠ ﴾                                                                                        | * |
| 149        | ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِنَّةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ ﴾                                                                              | * |

| 114      | ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          | وَأَنفُسِمٍم فَضَّلَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِم وَأَنفُسِمٍم عَلَى ٱلْقَعِدِينَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 53       | ﴿ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * |
| 6، 9     | ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١١ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 49       | ﴿ بَشِرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا آلِيمًا ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * |
| 132 ،88  | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحُنَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
|          | يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 179      | ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكَّلِهِمْ أَمْوَلَالْنَاسِ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * |
| 54       | ﴿ فَسَكُمُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
|          | سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 67       | ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْآخِزَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| 58       | ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُو سُبُلَ ٱلسَّكَمِ اللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُو سُبُلَ ٱلسَّكَمِ اللهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 110 ،109 | ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 149      | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَاكَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 63       | ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 96       | ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ | * |
| 98       | ﴿ لُعِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ يِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرْيَمَ الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 161 ،160 | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْحَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزَلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَأَجْتَنِبُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |

|     | لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 167 | ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنهُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 13  | ﴿ قَالَ اللَّهُ هَانَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هَانَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا | * |
| 29  | ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 57  | ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
|     | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 158 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
| 20  | ﴿ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * |
| 9   | ﴿ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴿ آ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 139 | ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 148 | ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 39  | ﴿ أُوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُ مُ ٱقْتَدِةً ﴿ ١٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
| 9   | ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُوٓا أَوْلَئدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـتِرَآةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
|     | عَلَى ٱللَّهِ قَدَّ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللَّهِ قَدَّ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 12  | ﴿ وَإِنَّا لَصَائِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
|     | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 148 | ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِيثُهُۥ فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا ﴿ يَاكِتِنَا يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

| 36       | ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 50       | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ ﴿ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 171 ،170 | ﴿ قَالَ أَلْقُولًا فَلَمَا آلَقُوا سَحَـُرُوا أَعَيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١١١) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 91، 166  | ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبْنِينَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمَّ السَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 91       | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
| 104      | ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * |
| 88       | ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * |
| 140      | ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ ۖ ﴿ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
|          | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 68 ،64   | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| 112      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدَّبَارَ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 150      | ﴿ وَاتَّـ قُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 89       | بُولِمُ اللهُ الل | * |
| 131 ،109 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُدْ فِئَةً فَاقْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 126      | ﴿ وَاصْبِرُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيدِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * |
| 43       | ﴿ وَإِنِ ٱسۡنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُّ الله الله المَا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُّ الله الله المَا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُّ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * |

|                   | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 112               | ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَابَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 48                | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
|                   | وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 57 ،48            | ﴿ يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَانَعِيمٌ مُقِيءً اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 162               | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَذًا ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * |
| 112               | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنِفِرُواْ فِي سَبِيلِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 75                | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةِ فُلُوبُهُمْ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 103               | ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ م مِّنَ بَعْضٍ ﴿ ١٧ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 103               | ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اءُ بَعْضٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّلْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل | * |
| 58                | ﴿ وَمَسَنِكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَذْذً وَرِضْوَنَ أُمِّرَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 119               | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 110               | ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
| 110               | ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ ۚ وَأَوْلَتَهِكَ لَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
|                   | ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٠٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 29                | ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| 77، 75، 77،<br>78 | ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ آنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| , 5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

| 112 | ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَوْهُمُ مِأْتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ مُ ٱلْجَنَّةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللّ | *        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *        |
| 101 | ﴿ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *        |
|     | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 48  | ﴿ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌّ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| 36  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمَّ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b> |
| 157 | ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۗ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 31  | ﴿ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ٣٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>*</b> |
| 53  | ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِلَاكِ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| 55  | ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّالٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 48  | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *        |
| 46  | ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهَ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
|     | هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيـمُ اللهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 19  | ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمٌّ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 32  | ﴿ فَٱلْمُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴿ ١ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *        |
| 68  | ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنَهُۤ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *        |
| 32  | ﴿ ثُمَّ نُنَجِمَ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْمَنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |

|        | سورة هو د                                                                                                                                           |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 157    | ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                  | * |
| 7      | ﴿ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ ﴾                                                                             | * |
| 157    | ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلِامَّةً إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱللِّهُ شَكِيدُ ﴿ اللّ                                       | * |
| 150    | ﴿ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴿ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴿ ﴿ ﴾ | * |
|        | سورة يوسف                                                                                                                                           |   |
| 7      | ﴿ قَالُواْ لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلدِّثِّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَدِيرُونَ ١٤٠٠ ﴾                                                           | * |
| 67 ،62 | ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                      | * |
| 20     | ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾                                                                                                            | * |
| 54     | ﴿ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾                                          | * |
| 40     | ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ ﴿ وَالْ                                      | * |
| 32     | ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَتَنَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيَّا ۗ ١٠٠٠ ﴾                                                                                        | * |
|        | سورة الرعد                                                                                                                                          |   |
| 39 ،36 | ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧٠٠ ﴾                                                                                              | * |
|        | سورة إبراهيم                                                                                                                                        |   |
| 49     | اللُّهُ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ اللَّهُ الم                                           | * |
|        | سورة الحجر                                                                                                                                          |   |

| 128 | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴾                                            | * |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12  | ﴿ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                     | * |
|     | سورة النحل                                                                                                      |   |
| 39  | ﴿ وَعَلَمَنتِّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                           | * |
| 37  | ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴿ ﴾                                     | * |
| 153 | ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ٢٠٠٠ ﴾            | * |
| 152 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْدَك ۞ ﴾                              | * |
| 126 | ﴿ بَاقٍّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾                 | * |
| 125 | ﴿ وَأُصْبِرْ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَللَّهِ ۚ وَلَا تَحْذَنْ عَلَيْهِمْ ١٠٠٠ ﴾                                 | * |
|     | سورة الإسراء                                                                                                    |   |
| 39  | ﴿ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا الله ﴾           | * |
| 81  | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيَّ إِنَّهُ, كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾                            | * |
| 84  | ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ اللّ  | * |
| 31  | ﴿ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اللَّهُ ﴾ | * |
| 51  | ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادُمُ وَحَمُلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴿ ﴾                              | * |
| 53  | ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّيِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾                                | * |
| 39  | ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ١٠٠٠ ﴾                                         | * |

|          | سورة الكهف                                                                                                                   |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 39       | ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ ﴿ ١٠٠ ﴾                         | * |
| 64       | ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ ـِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾      | * |
|          | سورة مريم                                                                                                                    |   |
| 77       | ﴿ وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزُكُوةً ۚ وَكَاكَ تَقِيًّا ١٣ ﴾                                                                   | * |
| 32       | ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبَنَهُ يَجِيًّا ۞ ﴾                                                  | * |
| 123      | ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِيرُ لِعِبَدَرَةً عَلَى تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ١٠٠٠ ﴾ | * |
| 39       | ﴿ وَيَـزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اَهْ تَدَوَّا هُدًى َّ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا ۞ ﴾        | * |
| 145      | ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنَفَطُرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠٠٠ ﴾                             | * |
|          | سورة طه                                                                                                                      |   |
| 40       | ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ١٠٠٠ ﴾                                                                                    | * |
| 35، 40   | ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ شُمَّ هَدَىٰ ۞ ﴾                                                   | * |
| 170      | ﴿ قَالَ بَلْ ٱلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَى ١١١ ﴾            | * |
| 173 ،160 | ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِحِرٍّ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                         | * |
| 40       | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾                                   | * |
|          | سورة الأنبياء                                                                                                                |   |
| 45       | ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ                      | * |

|         | وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                            |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 35      | ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ ﴿ ﴿ ﴾    | * |
| 124     | ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنَّتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠٠ ﴾      | * |
| 90      | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ ﴾                                                  | * |
|         | سورة الحج                                                                                                |   |
| 141     | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدِ ۞ ﴾      | * |
| 35، 141 | ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١) ﴾ | * |
| 8       | ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ ﴾                                 | * |
| 43      | ﴿ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۞ ﴾                            | * |
| 101     | ﴿ فَٱجۡتَكِنِبُواْ ٱلرِّبَعۡسَ مِنَ ٱلْأَوۡثَكِنِ وَٱجۡتَكِنِبُواْ فَوۡلَكَ ٱلزُّورِ ۞ ﴾                 | * |
| 47      | ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ اللهُ ﴾                                                                        | * |
| 106 ،44 | ﴿ وَلَيَنصُرُكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ۞ ﴾                                 | * |
| 104     | ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ١٤ ﴾         | * |
| 39      | ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكٌ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّى مُّسْتَقِيمِ ﴿ ۖ ﴾                                     | * |
| 140     | ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ ﴿ ١٧ ﴾                                             | * |
|         | سورة المؤمنون                                                                                            |   |
| 61 ،19  | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ ﴾                                                                      | * |

| 69     | ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 72     | ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
| 75 ،74 | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| 79     | ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفظُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 82     | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُو لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 85     | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
| 139    | ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 9      | ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ. فَأُوْكَ إِلَى أَلَّذِينَ خَيِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
|        | سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 55     | ﴿ وَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 55     | ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 162    | ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | * |
|        | سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 127    | ﴿ أُوْلَتَهِكَ يَجُمْ زَوْبَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا عَِيَّةً وَسَلَمًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
|        | سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 44     | ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُم اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُم اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَ ١٦٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 173    | ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ ﴿١٥٥ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |

| 8      | ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾                                      | * |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | سورة النمل                                                                                            |   |
| 38     | ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال   | * |
| 30     | ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ ﴾                                        | * |
| 37     | ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُّ اللهُ ﴾                                           | * |
|        | سورة القصص                                                                                            |   |
| 20     | ﴿ إِنَّهُ. لَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ ﴾                                                            | * |
| 39     | ﴿ وَلَمَّا تَوْجَهُ تِلْقَآءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتَ أَن يَهْ لِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ | * |
| 158    | ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾                                                | * |
| 36     | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴿ ( ) ﴾                 | * |
| 20 ،19 | ﴿ وَيَكَأَنَّهُۥ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾                                                   | * |
|        | سورة العنكبوت                                                                                         |   |
| 142    | ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكَفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ اللَّهُ ﴾                                    | * |
| 31     | ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْدِينَ ٣٠٠ ﴾                     | * |
| 152    | ﴿ إِنَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِّرِ ١٠٠٠ ﴾                                  | * |
| 115    | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ | * |
|        | سورة الروم                                                                                            |   |

| 177    | ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبَالِّيرَبُولُ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّ            | * |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | سورة لقمان                                                                                                                |   |
| 154    | ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾                                                 | * |
| 123    | ﴿ وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠٠٠ ﴾                                              | * |
|        | سورة الأحزاب                                                                                                              |   |
| 90     | ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَلَجُهُ ٓ أَمَّ هَا لَهُمَّ اللَّهِ ۗ ﴿                     | * |
| 94 ،90 | ﴿ لَّفَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ۞ ﴾                                                           | * |
| 81     | ﴿ وَٱلْحَانِفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ اللَّهُ ﴾                                                                 | * |
| 90     | ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ ﴾                     | * |
| 54 ،49 | ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴾                                           | * |
| 27     | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ﴾                                                  | * |
|        | سورة فاطر                                                                                                                 |   |
| 53     | ﴿ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ء وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                          | * |
| 154    | ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ٣٠٠ ﴾             | * |
|        | سورة يس                                                                                                                   |   |
| 48     | ﴿ إِنَّمَا لَنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَيَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ الله ﴾ | * |
|        | سورة الصافات                                                                                                              |   |

| 35، 40 | ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ ﴾                                                                 | * |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 43     | ﴿ مَا لَكُورٌ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ ﴾                                                                                                | * |
|        | سورة ص                                                                                                                            |   |
| 124    | ﴿ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب بِهِ ء وَلَا تَحْنَثُ إِنّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ ٱلْعَبَدُ ۚ إِنَّا وَأَبُ اللَّهُ ﴾   | * |
|        | سورة الزمر                                                                                                                        |   |
| 7      | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ١٠٠٠ ﴾                             | * |
| 47     | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ﴾ | * |
| 7      | ﴿ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ ﴾                                              | * |
|        | سورة غافر                                                                                                                         |   |
| 32     | ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ ﴾                                    | * |
| 39     | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (٣)                                             | * |
|        | سورة فصلت                                                                                                                         |   |
| 38 ،34 | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ١٠٠٠ ﴾                                               | * |
| 47     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ ﴿ ﴾                                                              | * |
| 103    | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا ١٠٠٠ ﴾                                                     | * |
|        | سورة الشورى                                                                                                                       |   |
| 28     | ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُونَ ١٠٠٠ ﴾                               | * |

| 158    | ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 45     | ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَتِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (1) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| 154    | ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ اللَّهِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 36، 95 | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَّدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٣٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
|        | سورة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 36     | ﴿ سَيَهَدِيمِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * |
| 42     | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۚ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 38، 36 | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدَى وَءَائَنَهُمْ تَقُونِهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّ | * |
|        | سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 57     | ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 57     | ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَّوَنَّا ۗ ٢٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
|        | سورة الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 64 ،63 | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
|        | سورة الطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 158    | ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَّ أَكَّثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
|        | سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 45 ،43 | ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنكَصِرٌ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |

|      | سورة الرحمن                                                                                                                   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7، 8 | ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِّرُواْ الْمِيزَانَ ١٠ ﴾                                                     | * |
|      | سورة الحديد                                                                                                                   |   |
| 71   | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ ١٠٠٠ ﴾             | * |
| 142  | ﴿ كَمُثَلِ غَيْثٍ أَغْمَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا ﴿ ﴾                | * |
| 42   | ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيَّبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ ١٠٠٠ ﴾                            | * |
| 57   | ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مْ اللَّهِ مْ اللَّهِ مْ اللَّهُ ﴾                                  | * |
| 52   | ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠                          | * |
|      | سورة المجادلة                                                                                                                 |   |
| 31   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ١٠٠ | * |
| 64   | ﴿ أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ اللهَ ﴾                                                                      | * |
|      | سورة الحشر                                                                                                                    |   |
| 182  | ﴿ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَاءِ مِنكُمُّ ۞ ﴾                                                                     | * |
| 17   | ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ ﴾                                                      | * |
| 44   | ﴿ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١١١ ﴾                                           | * |
|      | سورة الصف                                                                                                                     |   |
| 102  | ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞ ﴾                                                         | * |

| 112 | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ـ صَفًّا اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 166 | ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * |
| 90  | ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُۥ أَحَمُّكُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 39  | ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِٱلْهُدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
| 29  | ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 42  | ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ أَنَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَئْحٌ فَرِيثٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 42  | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبَّنُ مَرَّيَّمَ لِلْحَوَارِيِّونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
|     | سورة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 53  | ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٤٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 53  | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّهَ لَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 132 | ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
|     | سورة التغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 29  | ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل | * |
| 36  | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| 17  | ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّا وُلَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١١ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
|     | سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 10  | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ١٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |

| سورة نوح                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ٧٧ ﴾                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة القيامة                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ فَلاَصَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ اللَّهُ ﴾                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة الإنسان                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ وَجَزَنَهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَجَرِيرًا الله ﴾                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة النبأ                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ﴾                                                                                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ ﴾                                                                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة المطففين                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ ﴾                                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة البروج                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَثْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ ۞ ﴾ | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة الأعلى                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكِّى اللَّهُ ﴾                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة الشمس                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَن زَكَّنْهَا ١٠٠٠ ﴾                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      | ﴿ وَإِنِي كُلُمَا دَعَوَقُهُمْ لِنَعْفِرَ لَهُدُ جَعَلُواْ اَصَّنِعُمْ فِي مَاذَا غِيمَ ﴿ ﴾  سورة القيامة  ﴿ فَلَاصَلَقَ وَلَا صَلَى ﴿ ﴾  سورة البيا  ﴿ وَجَرَبُهُم مِيمَا صَمَرُواْ جَنَّةُ وَجَرِيرًا ﴿ ﴾  سورة النبا  ﴿ وَلِذَا كَالُوهُمْ أَو وَلَوُهُمْ يَخْسِرُونَ ﴿ ﴾  سورة المبوع المبوع بهذه المنطقين سورة المبوع به المنطقين سورة المبوع بهذه المبوع بهذه المنطقين سورة المبوع بهذه المنطقين سورة المبلوع بهذه الأعلى سورة الشمس ﴿ فَذَا لَمُنْكُ مَن مَرَى ﴾ |

|        | سورة الليل                                                                            |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 40 ،34 | ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلَّهُدَىٰ ﴿ ۚ ﴾                                                   | * |
|        | سورة الضحى                                                                            |   |
| 40     | ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ۞ ﴾                                                    | * |
|        | سورة العلق                                                                            |   |
| 15     | ﴿ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٢                                                    | * |
| 40     | ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدُكَ اللَّهُ ﴾ ﴾                                    | * |
|        | سورة البينة                                                                           |   |
| 64     | ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ۞ ﴾ | * |
|        | سورة العصر                                                                            |   |
| 6      | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ۗ ﴾                                                 | * |
|        | سورة النصر                                                                            |   |
| 42     | ﴿ إِذَا جَاآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ عَالَفَتْحُ                         | * |

## فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                  |          |
|------------|---------------------------------------------|----------|
| 3          | فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح         | *        |
| 10         | إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق               | *        |
| 11         | ما من شيء أثقل في الميزان                   | <b>*</b> |
| 15         | ما نقص مال عبد من صدقة                      | *        |
| 15         | أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل               | *        |
| 15         | إن ربكم حيي كريم                            | *        |
| 16         | ما بقي منها؟                                | *        |
| 18         | إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح    | *        |
| 21         | أول ما يحاسب به العبد بصلاته                | *        |
| 21         | الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق             | *        |
| 21         | یا جبریل ما هذا؟                            | *        |
| 22         | إن لكل عمل شره ولكل شره فترة                | *        |
| 22         | أنا أفرطكم على الحوض فمن ورد فقد افلح       | *        |
| 22         | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي عن الكي | *        |
| 22         | ويل لأصحاب المئين                           | *        |
| 23         | قد افلح من اخلص قلبه                        | *        |
| 23         | يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا  | *        |
| 23         | الخيل في نواصيها الخير                      | *        |

| 27  | وموضع سوط أحدكم في الجنة                                   | *        |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                            |          |
| 28  | من أحب أن يزحزح عن النار                                   | *        |
| 46  | هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم                             | *        |
| 55  | إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة                       | *        |
| 64  | أمرت أن أقاتل الناس                                        | *        |
| 64  | یا معشر من امن بلسانه                                      | *        |
| 70  | وجعلت قرة عيني في الصلاة                                   | *        |
| 70  | يا بلال أرحنا بالصلاة                                      | *        |
| 70  | ألا إن في الجسد مضغة                                       | *        |
| 71  | ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة                          | *        |
| 82  | آية المنافق ثلاث                                           | *        |
| 83  | لا إيمان لمن لا أمانة له                                   | *        |
| 87  | كان آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة       | *        |
| 87  | رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة                            | *        |
| 88  | خمس صلوات افترضهن الله على عباده                           | *        |
| 91  | متى الساعة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ | *        |
| 92  | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر            | *        |
| 100 | من رأى منكم منكرا فليغيره                                  | *        |
| 107 | إن الناس إذا رأوا الظالم                                   | *        |
| 107 | مروا بالمعروف وانحوا عن المنكر                             | <b>*</b> |

| 107 | مثل القائم على حدود الله                       | * |
|-----|------------------------------------------------|---|
| 113 | سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل | * |
| 113 | لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله            | * |
| 114 | أولا أدلك على رأس الأمر وعموده                 | * |
| 114 | أي الناس أفضل فقال رجل يجاهد في سبيل الله      | * |
| 114 | ألا أحبركم بخير الناس منزلا                    | * |
| 114 | مثل المجاهد في سبيل الله                       | * |
| 115 | إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين     | * |
| 115 | تظمّن الله لمن خرج في سبيله                    | * |
| 118 | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا              | * |
| 122 | ليس أحد أو ليس شيء                             | * |
| 124 | الصبر عند الصدمة الأولى                        | * |
| 132 | سبق المفردون                                   | * |
| 132 | من دخل سوقا من الأسواق                         | * |
| 133 | لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله                 | * |
| 138 | اثنتان في الناس هما بمم كفر                    | * |
| 138 | لا ترجعوا بعدي كفارا                           | * |
| 149 | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي               | * |
| 150 | انصر أخاك ظالما أو مظلوما                      | * |
| 152 | الظلم ثلاثة                                    | * |

| 155 | مطل الغني ظلم                                                    | * |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|
| 157 | الظلم ظلمات يوم القيامة                                          | * |
| 157 | واتقي دعوة المظلوم                                               | * |
| 157 | إن الله ليملي للظالم                                             | * |
| 162 | شارب الخمر كعابد الوثن                                           | * |
| 163 | لعن الله الخمر وشاربما                                           | * |
| 164 | کل مخمر مخمر وکل مسکر حرام                                       | * |
| 170 | إن من البيان لسحرا                                               | * |
| 174 | اجتنبوا السبع الموبقات                                           | * |
| 182 | لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله                | * |
| 182 | الربا سبعون حوبا                                                 | * |
| 182 | الربا بضع وسبعون بابا                                            | * |
| 184 | حرمة مال المؤمن كحرمة دمه                                        | * |
| 186 | الذهب بالذهب والفضة بالفضة                                       | * |
| 195 | أرحَمُ هَذِهِ الْأُمَةِ بَعَدَ نَبِيهَا أَبُو بَكر               | * |
| 195 | إن الله وعدي إن يدخل الجنة أربعمائة ألف                          | * |
| 200 | مَا زِلنَا أَعِزَةٍ مُنذُ أَسلَمَ عُمَر                          | * |
| 201 | لَقَد كَانَ فِي الْأُمَمِ نَاسٌ مُحدَّثُون                       | * |
| 201 | وَافَقتُ رَبِي فِي ثَلاث                                         | * |
| 201 | مَا نَزَلَ النَّاسُ أمرٌ قَط فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَر | * |

| 206 | مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ                                             | * |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 206 | ما على عثمان ما فعل بعد اليوم                                                     | * |
| 207 | مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةَ                                                     | * |
| 210 | الَّلهُم اغفِر لِلأنصَارِ، وَلِأَبنَاءِ الأنصَارِ، وَأَبنَاءِ أَبنَاءِ الأنصَارِ  | * |
| 211 | مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ | * |
| 212 | إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد                                              | * |
| 212 | قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا                                | * |
| 213 | من يردهم عنا وله الجنة                                                            | * |
| 213 | اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ                                | * |
| 214 | دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين                          | * |

## المصادر والمراجع

- ♦ ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد، متوفى سنة 281ه، ذَمُّ المُسكر، ط1،
   1409ه، دار الراية، الرياض المملكة العربية السعودية.
- ❖ ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد، متوفى سنة235هـ، مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، ط1، 1409هـ، دار الفكر، بيروت لبنان.
- ❖ ابن الأثير: على بن محمد الجزري، متوفى سنة 630هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 1423هـ، دار الفكر، بيروت لبنان
- ♦ ابن الأثير، محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، متوفى سنة 606ه،
   النهاية في غريب الحديث والأثر، ط1، 1422ه، دار المعرفة، بيروت لبنان
- ❖ ابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي، بستان الواعظين ورياض السامعين،
   ط1، 1422هـ ، المكتبة العصرية، صيدا لبنان
  - ❖ ابن الجوزي: جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد، صفة الصفوة،
- ♦ ابن الجوزي: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ط1، 1421ه، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- ♦ ابن الجوزي: جمال الدين عبد الرحمن بن علي، متوفى سنة 597ه، زاد المسير في علم التفسير، ط4، 1407ه، المكتب الاسلامي، بيروت.
- ❖ ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط1412هـ
  دار الكتب العلمية، بيروت.
- ♦ ابن الرسام: احمد بن أبي بكر بن احمد بن علي الحموي، متوفى سنة844ه، معاد
   الجواهر في فضل الذكر والذاكر، ط1، 1422ه، دار الكتب العلمية، بيروت لينان
- ♦ ابن الشجري: علي بن محمد، ما اتفق لفظه واحتلف معناه، ط1، 1317ه، دار
   الكتب العلمية، يبروت لينان.

- ♦ ابن القيم: محمد بن أبي بكر الدمشقي،متوفى سنة 751ه، زاد المعاد في هدي حير العباد، ط1، 1424ه، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان
- ♦ ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، متوفى سنة 751ه، عدة الصابرين و ذحيرة الشاكرين، د.ط، المكتبة القيمة، القاهرة مصر
- ❖ ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي، جلاء الأفهام في الصلاة على خير
   الأنام، عالم الكتب، بيروت − لبنان
- ❖ ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ط1،
   1418هـ ، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان
- ♦ ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أبوب، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد
   وإياك نستعين، ط1، 1416ه، دار الحديث، القاهرة مصر
- ♦ ابن القيم: محمد بن أبي بكر، متوفى سنة 751ه، الداء والدواء، ط3، 1419ه
   ، دار ابن الجوزي، الرياض المملكة العربية السعودية.
- ♦ ابن القيم: محمد بن أبي بكر، متوفى سنة 751ه، بدائع الفوائد، ط1، 1414ه، دار الخير
- ♦ ابن القيم: محمد بن أبي بكر، متوفى سنة 751ه ، الفوائد، ط1، 1423ه ، دار
   ابن حزم، بيروت لبنان.
- ❖ ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ط2001م،
   دار الكتاب − الأردن.
  - ❖ ابن تيمية: أحمد عبد الحليم، مجموعة الفتاوي، ط3، 1419ه، دار الوفا.
- ♦ ابن تيمية: شيخ الإسلام احمد عبد الحليم، متوفى سنة 728، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط1، 1422ه، دار ابن حزم، بيروت – لبنان
- ❖ ابن حبان: محمد بن يوسف، متوفى سنة 745ه، تفسير البحر المحيط، ط1،
   1422ه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ❖ ابن حجر: أحمد بن علي، متوفى سنة 852هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، ط2،
   1423هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

- ❖ ابن حزم: علي بن احمد، متوفى سنة 456هـ، الفصل في الملل والأهواء والنحل،
   1405هـ، دار الجيل، بيروت لبنان
- ♦ ابن خلدون: عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون المسمى (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، ط1، 1413ه، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- ♦ ابن رجب: عبد الرحمن بن احمد بن رجب، متوفى سنة 795، الخشوع في الصلاة، مكتبة المصطفى.
  - ♦ ابن سعد: محمد، الطبقات الكبرى، 1414ه، دار الفكر، بيروت لبنان
- ♦ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرر المختار) ط1، 1421ه، دار الثقافة والتراث، دمشق سوريا.
- ❖ ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي، متوفى سنة 463هـ، الاستيعاب
   في معرفة الأصحاب، ط2، 1422هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ ابن عجينة: أحمد بن محمد بن المهدي، البحر المديد في تفسير القران الجيد، ط1،
   1423هـ، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.
- ♦ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ❖ ابن قدامه: عبد الله بن حمد بن محمد المقدسي، المتوفى سنة 620هـ، المغني،
   1425هـ، دار الحديث، القاهرة − مصر.
- ♦ ابن كثير: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم،
   ط1، 1425ه ، دار عالم الكتب، بيروت لبنان.
  - ♦ ابن كثير: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية
- ❖ ابن ماحة: القزويني: محمد بن يزيد، سنن ابن ماحه، ط1، 1417ه، مكتبة
   المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية
- ♦ ابن مسكويه: أحمد بن محمد بن يعقوب، تهذيب الأحلاق وتطهير الأعراق، مكتبة الثقافة الدينية.

- ♦ ابن مفلح: برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع شرح المقنع،
   ط1، 1418ه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ ابن مفلح: محمد بن مفلح، 763ه ، الآداب الشرعية، ط1، 1416ه ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان
- ♦ ابن مندة: محمد بن اسحق بن يجيى، الإيمان، ط4، 1421ه، دار ابن حزم،
   بيروت دار الفضلية
- ♦ ابن منظور: جمال الدین بن مکرم، لسان اللسان قذیب لسان العرب، ط1،
   1413ه، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان.
- ❖ ابن منظور: جمال الدین بن مکرم، متوفی سنة 711هـ، لسان العرب، ط3، دار احیاء التراث العربی. مؤسسة التاریخ العربی، بیروت لبنان.
- ♦ ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية، 1424ه، دار الحديث القاهرة مصر
- ♦ أبو حامد محمد بن محمد، متوفى سنة 505ه، إحياء علوم الدين، ط3، 1423ه،
   دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
  - ♦ أبو غزالة: محمد حلمي، يسألونك عن الخمر، ط 1983م، دار الأرقم، عمان.
- ♦ احمد بن ناصر العمار، حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط1، 1417ه،
   دار اشبيليا
- ♦ الأزدي: محمد بن عيسى بن محمد، متوفى سنة 620ه ، الإنجاد في أبواب الجهاد،
   ط1، 1415ه، دار الإمام مالك، أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة. مؤسسة الريان- بيروت- لبنان
- ❖ الأصفهاني: أحمد بن عبد الله، متوفى سنة 430هـ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،
   ط2، 1423هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلم، دمشق سوريا،
   دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
  - ❖ إطفيش: محمد بن يوسف، تيسير التفسير، مكتبة الضامري، عُمان.

- ♦ الأحمري: سعيد بن عبد الرحمن، حكمة تحريم الخمر في الإسلام، ط1، 1405هـ،
   مكتبة المعارف، الرياض المملكة العربية السعودية
- ❖ الألباني: محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ط1415ه، مكتبة دار المعارف، الرياض المملكة العربية السعودية.
- ♦ الألوسي: شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثانى، ط1، 1422هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ❖ الإمام الشافعي: محمد بن ادريس، متوفى سنة204هـ، الرسالة، ط1، 1985م،
   مطبعة مصطفى الحلبى، القاهرة مصر.
- ❖ الأهدل: عبد الله بن أحمد قادري، وقاية المحتمع من تعاطي المسكرات المخدرات،
   ط1، 1410ه، المملكة العربية السعودية
  - ❖ أيوب: حسن، فقه العبادات، ص346، ط2، 1423ه ، دار السلام.
- ♦ البازوي: محمد علي، الغيب والشهادة من خلال القرآن، ط1، 1407ه، دار
   القارئ، بيروت لبنان.
- ❖ بدریة بنت سعود بن محمد البشر، فقه إنكار المنكر، ط1، 1421ه، دار ابن
   حزم، بیروت لبنان
- ❖ البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، متوفى سنة292هـ، البحر الزخار المعروف
   . عسند البزار، 1422هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة المملكة العربية
   السعودية
- ❖ بسيولي: عبد الفتاح فيود، من هدي القرآن، ط1، 1409ه، مطبعة السعادة،
   مصر
- ❖ البصري: ابو الحسين، المعتمد، ط 1384ه، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق سوريا.
- ❖ البغوي: الحسين بن مسعود الفراء، متوفى سنة 516ه، معالم التتريل، ط1،
   1415ه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
  - ❖ البقاعي: إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1398هـ.

- ♦ البلخي: مقاتل بن سليمان، الأشباه والنظائر في القران الكريم، ط2، 1395هـ،
   الهيئة المصرية العامة للكتب
- ❖ البنعلي: احمد بن حجر، تطهير المحتمعات من أنحاس الموبقات، ط 1985، مكتبة
   ابن تيمية، الكويت
- ❖ البيهقي: احمد بن الحسين ابن علي بن موسى، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد،
   ط1، 1420هـ، دار ابن حزم − بيروت، دار الفضيلة − الرياض.
- ♦ البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ط 1420، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، ط1، 1421ه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ الجرجاني: على بن محمد بن الحسين الحنفي، التعريفات، ط1، 1421ه، دار
   الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♣ جمعة: أحمد خليل، الصدق والصادقون في القرآن العظيم والسنة النبوية، ط1،
   1415ه، دار الكلم، دمشق، سوريا.
- ♦ الجمل: سليمان بن عمر العجلي، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق
   الخفية، ط1،1416هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ الجوهري: إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية، ط1،
   1420هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ الحسين: عبد اللطيف بن إبراهيم ، الأمانة في الإسلام وأثرها على المحتمع، ط1،
   1416هـ ، دار ابن الجوزي، الرياض المملكة العربية السعودية.
- ❖ الحقيل: سليمان بن عبد الرحمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء
   الكتاب والسنة، ط1، 1417هـ
- ♦ الحقيل: سليمان بن عبد الرحمن، دليل المعلم إلى توعية الطلاب بأضرار الخمر والمخدرات، ط3، 1414ه، الرياض – المملكة العربية السعودية

- ♦ الحلبي: نور الدين بن إبراهيم، السيرة الحلبية، ط1، 1422ه، دار الكتب العلمية
   بيروت
  - ❖ الحوفي: محمد احمد، الجهاد، 1389ه ، المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية
- ❖ خالد عثمان السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه،
   ط1، 1415ه، المنتدى الإسلامي، لندن
- ❖ الحالدي: صلاح عبد الفتاح، تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
   في فضائل الجهاد، ط1، 1419ه، دار النفائس، عمان الأردن
- ❖ الحالدي: صلاح عبد الفتاح، في ظلال الإيمان، ط3، 1415ه، دار القلم، دمشق
   − سوريا.
- ♦ الخزندار: محمود محمد، هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، ط5، 1420ه،
   دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية
  - ❖ الخطيب: عبد الكريم، التفسير القرآني للقران، د.ط، دار الفكر العربي.
- ❖ الدارقطني: على بن عمر، متوفى سنة 385ه، سنن الدارقطني، ط1، 1424ه،
   مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان
- ❖ الدامغاني: الحسين بن محمد، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها، ط1،1419هـ، مكتبة دار الفارابي، دمشق− سوريا.
- ♦ الدرة: محمد بن عطية، تفسير القران الكريم وإعرابه وبيانه، ط 1408، دار
   الحكمة للطباعة والنشر، دمشق سوريا.
- ♦ الدينوري: عبد الله بن محمد بن وهب، الواضح في تفسير القران الكريم، ط1،
   1424ه ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ❖ الذهبي: محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، متوفى سنة748هـ، الكبائر، د.ط، دار
   مكتبة الحياة، بيروت لبنان

- ❖ الرازي: محمد فخر الدين، مفاتيح الغيب، ط1، 1401هـ، دار الفكر، بيروت –
   لبنان.
- ❖ الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل، متوفى سنة502ه، الذريعة إلى
   أحكام الشريعة، ط1، 1405ه، دار الصحوة، القاهرة \_ مصر.
  - ❖ الزجاج: إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه ، ط1، 1408هـ.
- ♦ الزحيلي: وهبه، أخلاق المسلم وعلاقته بالخالق، ط 1424ه ، دار الفكر،
   دمشق سوريا. دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان.
- ♦ الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط 1392ه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة مصر.
  - ❖ الزنداني: عبد الجيد عزيز، التوحيد، ط7، دار الفكر، بيروت- لبنان.
- ♦ الزين: سميح عاطف، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ط4، 1422هـ، الدار
   الإفريقية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان
- ❖ السحستاني:أبو داوود، سليمان بن أشعث، سنن أبي داوود، طبعة حديدة كاملة في مجلد واحد، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، ط1، 1422ه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ♦ السلمي: محمد بن الحسين بن موسى، متوفى سنة 412ه ، حقائق التفسير، ط1،
   1421ه ، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان.
- ♦ السمرقندي: نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم، متوفى سنة 375ه ، بحر العلوم،
   ط1، 1413ه ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
  - ❖ السيد سابق، فقه السنة، ط1، 1421ه، دار الفتح، القاهرة، مصر.
  - ❖ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، مطبعة معتوق وإحوانه
- ♦ الشربيني: محمد بن احمد الخطيب، متوفى سنة 977هـ، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ط1، 1425هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

- ❖ شرف الدين: جعفر، الموسوعة القرآنية خصائص السور، ط1، 1420ه، دار
   التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت لبنان
- ♦ الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القران بالقران،
   ط 1415هـ، دار الفكر، بيروت لبنان.
- ❖ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، متوفى سنة 1250ه، نيل الأوطار بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ، ط1، 1422ه، عالم الكتب، بيروت لبنان.
  - ❖ الشوكاني، فتح القدير،
- ♦ الشيباني: الإمام أحمد ابن حنبل ، متوفى سنة 241هـ ، المسند، ط1، 1416هـ،
   دار الحديث، القاهرة.
- ❖ الصاغرجي: اسعد محمد سعيد، غض البصر وحفظ الفرج، ط 1417ه، مطبعة الشام
- ❖ الصنعاني: عبد الرزاق بن همام، متوفى سنة 211ه ، المصنف، ط2، 1403ه ،
   المكتب الإسلامي، بيروت لبنان.
- ❖ الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القران، ط1، 1418ه، دار
   القلم، دمشق، سوريا.
- ❖ الطحاوي: أصول العقيدة الإسلامية للطحاوي، شرح على بن أبي العز الأذرعي،
   ط1، 1407، مؤسسة الرسالة − بيروت.
  - ❖ الطريحي: فخر الدين، مجمع البحرين، ط1، 1416ه، مؤسسة البعثة.
- ♦ طنطاوي: محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار هضة مصر للطباعة والتوزيع، القاهرة مصر.
- ❖ طهماز: عبد الحميد محمود، من موضوعات سور القران الكريم، ط1، 1417ه،
   دار القلم، دمشق سوريا.
- ❖ عارف: مذكر محمد، الصدق في القرآن الكريم، ط1، 1419ه، مكتبة الرشد،
   الرياض، المملكة العربية السعودية.
  - ❖ عاشور: محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ط1، 1420ه، مؤسسة التاريخ، لبنان

- ❖ عباس: فضل حسن، خماسيات مختارة في تمذيب النفس الأمارة، ط1، 1410ه،
   دار البشير، عمان− الأردن.
- ❖ عبده: غالب عيس، أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط1،
   1407ه، دار الجيل، بيروت لبنان.
- ❖ عثمان: عبد الرؤوف محمد، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع،
   ط1، 1414ه، وكالة الطباعة والترجمة ، الرياض، المملكة العربية السعودية
- ❖ العز بن عبد السلام: عز الدين بن عبد العزيز: متوفى سنة 660ه، تفسير القرآن،
   ط1، 1416ه، دار ابن حزم، المملكة العربية السعودية
- ❖ العسقلاني: احمد بن حجر، متوفى سنة 852ه ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط4، 1424ه ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
- ❖ العطية: درية، فقه العبادات على المذهب الشافعي، 1409ه، مطبعة الصباح،
   دمشق− سوريا.
- ❖ عفيفي: محمد عبده، النظرية الخلقية عند ابن تيمية، ط1، 1408ه، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض، المملكة العربية السعودية
- ❖ غاوجي: وهبي سليمان، أركان الإسلام، ط1، 1423ه، دار البشائر الاسلامية،
   بيروت − لبنان.
  - ❖ الغزالي: محمد بن محمد، خلق المسلم، ط8، دار الكتب الحديثة، القاهرة− مصر
- ♦ الغزالي: محمد محمد، أدب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق، د.ط، مطبعة العانى بغداد.
- ♦ الفراهيدي: الخليل بن أحمد، العين، ط1، 1424ه ، دار الكتب العلمية،
   بيروت لبنان.
- ❖ الفيروزآبادي: مجد الدين محمد يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- ❖ الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، ط1، المطبعة الخيرية،
   القاهرة مصر.

- ♦ القرضاوي: يوسف عبد الله، الصبر في القرآن الكريم، ط10، 1417ه، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان
- ♦ القرضاوي: يوسف عبد الله، ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق، ط1، 1421ه،
   دار الشروق، القاهرة مصر.
- ❖ القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ط 1424ه، دار
   الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان.
- ❖ القرني: عائض بن عبد الله، الإسلام وقضايا العصر، ط1، 1421ه، دار ابن
   حزم، بيروت لبنان.
- ♦ القرني: عائض بن عبد الله، إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، ط1، 1421ه، دار
   ابن حزم، بيروت لبنان.
- ❖ القرني: عائض بن عبد الله، بيت أسس على التقوى، ط1، 1421ه، دار ابن
   حزم، بيروت لبنان.
- ♦ القرني: عائض بن عبد الله، مجتمع المثُل، ط1، 1420هـ، دار ابن حزم، بيروت لبنان.
- ♦ القرني: عائض بن عبد الله، نظرات حول بعض الآیات، ط1، 1424هـ، دار ابن
   حزم، بیروت لبنان.
- ❖ القشيري: عبد الكريم بن هوازن، متوفى سنة 465ه، الرسالة القشيرية، 1422ه، دار الكتب العلمية.
- ❖ قطب: سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ط3، 1952 م، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة.
  - ♦ قطب:سيد، في ظلال القرآن، ط10، 1402ه، دار الشروق، بيروت، لبنان.
- ❖ القليوبي: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة، وعميرة: شهاب الدين أحمد البرلسي، حاشيتا القليوبي وعميرة، ط2، 1424ه، دار الكتب العلمية لبنان.
  - ❖ كرار: عباس، أركان الإسلام، ط1، 1386ه، دار مصر للطباعة مصر

- ♦ الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، ط2، 1413هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان
- ♦ اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ط1، 1423ه، دار الكتب العلمية بيروت.
- ♦ الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري: متوفى سنة 450ه، النكت والعيون، د.ط، دار الكتب العلمية، دار الكتب الثقافية، بيروت – لبنان.
- ♦ الماوردي: على بن محمد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، ط 1424ه.
   دار الكتب العالمية، بيروت لبنان.
- ♦ الماوردي: على بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، ط1414ه، دار الفكر،
   بيروت لبنان
- ❖ مجموعة التوحيد لمجموعة من العلماء منهم ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وغيرهم،
   ط1413ه، دار البيان − دمشق.
- ♦ مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد و عبد الرحمن بن محمد بن ملوح، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ط1، 1418ه، دار الوسيلة، جدة، المملكة العربية السعودية.
  - ❖ المحاميد: أحمد نصيب، الأمانة والأمناء، ط1، 1399هـ.
- ♦ الحجب الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد، متوفى سنة 494هـ، الرياض النضرة في مناقب العشرة، ط1، 1996م، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان
- ❖ محمود: على عبد الحليم، ركن الجهاد، ط1، 1415ه، دار التوزيع والتراث الإسلامية.
- ❖ محمود: محمد حمودة، صفات عباد الرحمن في آيات من الفرقان، ط1، 2004م،
   مؤسسة الوارق للنشر والطباعة، عمان− الأردن.
  - ❖ مخلوف: حسنين محمد، صفوة البيان لمعاني القران، ط3، 1407هـ ، الكويت.
- ♦ ابن مفلح: محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، ط1، 1218ه، دار الكتب العلمية لبنان.

- ♦ المقدسي: عبد الله بن قدامه، الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، دار
   الفكر، بيروت ، لبنان
- ♦ المليباري: زين الدين بن عبد العزيز بن علي المعبري، إرشاد العباد إلى سبل الرشاد،
   الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحليى، القاهرة مصر
- ♣ المناوي: محمد عبد الرؤوف المناوي، متوفى سنة 1013ه، التوقيف على مهمات التعاريف، إعادة الطبعة الأولى 1423ه، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر، دمشق سوريا.
- ♦ الميداني عبد الرحمن حسن، تدبر سورة الفرقان، ط1، 1412هـ، دار القلم،
   دمشق سوريا.
- ❖ الميداني: عبد الرحمن حبنكة، الأخلاق الإسلامية وأساسها، ط3، 1413ه، دار
   القلم، دمشق \_ سوريا
- ♦ النسفي: عبد الله بن أحمد، متوفى سنة 710ه ، تفسير النسفي (المسمى مدارك التتريل)، ط1، 1416ه ، دار النفائس، بيروت لبنان.
- ❖ النووي: محي الدين يحيى بن شرف النووي، متوفى سنة 676هـ، الأذكار من كلام سيد الأبرار ط1، 1425هـ، دار المنهاج، حدة، المملكة العربية السعودية.
- ♦ النيسابوري: إسماعيل بن أحمد الحيري، وجوه القرآن الكريم، ط1، 1996م ، دار السقا، دمشق سوريا.
- ♦ الهلالي: سليم عبد الله، الخشوع وأثره في بناء الأمة، ط1، 1410ه، دار ابن الجوزي، السعودية.
- ❖ الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ط1،
   1407هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
- ❖ الهيثمي: احمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط1،1421هـ، دار الكتب العلمية، لبنان.
- ❖ الواحدي: على بن أحمد بن محمد بن على، متوفى سنة 468ه، أسباب نزول القرآن، ط1، 1426ه، دار الميمان، الرياض، المملكة العربية السعودية

- ❖ الوطواط: برهان الدين الكبتي، غرر الخصائص الواضحة، كتاب في السخاء، باب ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال، دار صعب، بيروت − لبنان
- ❖ يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، ط1997، الشركة التونسية للتوزيع.
- ♣ يماني: محمد عبده، علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ط4، عماني: محمد عبده، علموا أولادكم محبة رسول الله عليه السعودية. مؤسسة علوم القرآن دمشق \_ سوريا.